



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الأسدي، أحمد غانم حسن

الإمتاع بما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع./

أحمد غانم حسن الأسدي - الرياض، ١٤٣٥هـ

٤١٦ ص ، ٢٤ x ١٧ سم

ردمك ۲-۲۱-۳۱۸۳-۸۱۶۳

١- السيرة النبوية ٢- الشمائل المحمدية أ- العنوان

ديوي ٢٣٩ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٦/١٥٧٩ ردمك: ٢-٢١-٣٤٨٨-٣٠٣-٩٧٨

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ عِخْفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى 12٣٦ هـ - ١٠١٥ هـ

وَرْمُ (لَعَلَى الْمِمَةُ الْمَهُ الْمَهُ الْعَرَبِيَةَ الْسَعُودِيَةِ النَّهَ يَاضُ ـ صَب: ٢٠٥٠ - الرَّمِ زَالْبَهُ دِي : ١٥٥١ المَكْوَالِيَّ عِينِي: شَارٌ السَّولَدِي لَا لَحَامِ المَكُوّالِيِّ عِينِي: شَارٌ السَّولَدِي لَا لَحَامِ هُا تَفْ: ٤٤٩٧٢٢٤/ فناكش: ٤٤٩٧٢٢٥



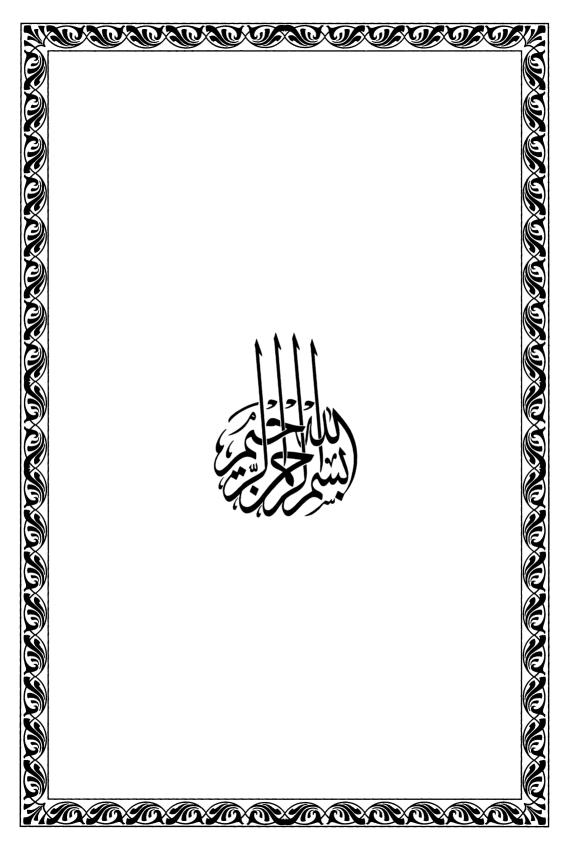



# تقريظ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

# بنسيراللك الرحمي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فهذا كتاب «الإمتاع.. بها تعلق بالنبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّة من إجماع» تأليف ولدي الشاب العالم الفاضل أحمد بن غانم الأسدي، ولعمري إنه قد فتح بابًا واسعًا لمن أراد أن يؤلف في هذه الأيام؛ فهذا الكتاب الذي أصدره يحتاجه الطالب المبتدي، ولا يستغنى عنه الشيخ المنتهى؛ فكل فقرة وكل جملة تنادي بالعلم وبالإفادة، فجزى الله المؤلف خيرًا، وزاده نشاطًا وعلمًا وديانة، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

آمِينَ آمِينَ لَا أَرْضَى بِوَاحِدَةٍ حَتَّى أُبَلِّغَهَا أَلْفَيْن آمِينَا

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

الراجي عفو ربه مُحِدِّيْنَ إِسَمَاعِيلَ الْعِمَ رَانَيُّ (٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٤)



جدير.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المدين وبعد: فهذا كتاب «الامتاع بها تعلق بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدُوتِكُم من إجماع» تأليف ولدي الشاب العالم الفاضل أحمد بن غانم الأسدي، ولعمري أنه قد فتح بابًا واسعًا لمن أراد أن يؤلف في هذه الأيام فهذا الكتاب الذي أصدره يحتاجه الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الشيخ المنتهي، فكل فقرة، وكل جملة تنادي بالعلم وبالإفادة، فجزى الله المؤلف خيرًا وزاده نشاطًا وعليًا وديانة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة فجزى الله المؤلف خيرًا وزاده نشاطًا وعليًا وديانة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة

أمين أمين لا أرضى بواحدة حسى أبلغها الفين آمينا

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ر الراجي عفو ربه كركز المرافيل عمد بن إسماعيل العمراني ٣٠/ ربيع الأخر ١٤٣٤ ٥ م م ل ا

محيون العرلي

# تقريظ الشيخ سعد بن عبدالله الحُميّد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا كتاب «الإمتاع بها تعلق بالنبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ من إجماع» لمؤلفه الأخ أحمد بن غانم الأسدي، وفقه الله ونفع به الإسلام وأهله، وهو من الكتب التي تميزت في الموضوع الذي طرقته، فهو يطرق سيرة النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وحياته العملية، وينتزع منها ما أجمع عليه العلماء؛ مثل بعض ما جاء في صفة وضوئه وغسله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وحجه وعمرته، وغير ذلك، والعمدة في ذلك على صحيح الأخبار التي عُنِيَ بإيرادها؛ مناقِشًا ما يورده من إجماعات، دارسًا للأدلة.

وهذا من المسائل التي يعني بها أهل العلم؛ خاصة في الفقه وأصوله.

وقد طلب مني أخونا الأسدي تقدمة لهذا الكتاب، بالرغم من تقديم الكتاب نفسه؛ بحكم جودة موضوعه، وبحكم تقديم بعض أهل العلم والفضل له؛ فأجبت طلبه تشجيعًا له.. وأسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص فيها نأتي ونذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<sup>کتبه</sup> سَعَدُبن عَبَدِ اللهِ بن عَبَدِ العَزِيــُـزِ الحُــَمَيِّـِـدُ (۱۱ رجب ۱٤۳٥ هـ)



#### بسم أتله الرحمن الرحيم

SAAD ABDALLAH A. ALHEMAIED سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الحميّة KING SAUD UNIVERSITY

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا كتاب «الإمتاع بما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع لمؤلفه الأخ أحمد بن غانم الأسدي، وفقه الله ونفع به الإسلام وأهله، وهو من الكتب التي تميزت في لملوضوع الذي طرقته، فهو يطرق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته العملية، وينتزع منها ما أجمع عليه العلماء؛ مثل بعض ما حاء في صفية وضوئه، وغسله عليه الصلاة والسلام، وحجه وعمرته، وغير ذلك، والعمدة في ذلك على صحيح الأعبار التي عُني بإيرادها؛ مناقشًا ما يورده من إجماعات دارسًا للأدلة.

وهذا من المسائل التي يعني بما أهل العلم؛ خاصة في الفقه وأصوله.

وقد طلب مني أخونا الأسدي تقدمة لهذا الكتاب، بالرغم من تقديم الكتاب نفسه؛ بمكم حودة موضوعه، وبمكم تقديم بعض أهل العلم والفضل له؛ فأحبت طلبه تشحيمًا له.. وأسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص فيما نأتي ونذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المملكة العربية السعودية – ص . ب : ٢٠٥٧ الرياض ١١٥٥١ - هاتف : ٤٣٥٤٦٥٧ + ١٠٥٥١٥٥١٤٤ - ٥٥٥١٥٥١٤٤



# تقريظ الشيخ محمد بن عبد الله الإمام

الحمد لله، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فقد راجعت كتاب «الإمتاع.. بها تعلق بالنبي صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم من إجماع» لأخينا الفاضل أحمد بن غانم الأسدي - حفظه الله - فوجدت كتابه هذ نفيسًا في بابه، قد سار في تأليفه سير كبار أهل العلم؛ تصحيحًا وتضعيفًا، وتحريرًا ونقلًا، ومناقشة وأدبًا وانضباطًا، وأيضًا الكتاب طرق فيه موضوعًا لا أعلم أن أحدًا خصه بالتأليف، فللمؤلف مزية السبق، فالحاجة إلى الكتاب المذكور ماسّة، بحيث لا يستغني عن هذا السّفْرِ المبارك أحد من طلاب العلم، بل ولا من العلماء.

فنحمد الله على هذا التوفيق والتسديد أن يؤلف طلاب العلم ما ينتفع به الخاص والعام، انتفاعًا عامًّا مباركًا.

فنوصي الأخ أحمد بالمواصلة في خدمة العلم الشرعي، وخدمة أهله، فكفي بهذا شرفًا يتشرف به صاحبه في الدنيا والآخرة.

> وحرر هذا بتاريخ (١٥/ محرم/ ١٤٣٥) مُحِدُّ بنُ عَبدِ اللهِ الإِسْلَامَ دار الحديث بمعبر





دار الحندث للعليم الشرعية محمد بن عبد الله الإمام

التلويخ: ١/١٥ /٥١/١٥ الموافسق:

الحمد لله وأشهد أن لا إله وحده لا شريك، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فقد راجعت كتاب «الإمتاع بها تعلق بالنبي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ إجماع الأخينا الفاضل أحمد بن غانم الأسدى -حفظه الله- فوجدت كتابه هذ نفيسًا في بابه، قد سار في تأليفه سير كبار أهل العلم؛ تصحيحًا وتضعيفًا، وتحريرًا ونقلاً، ومناقشة وأدبًا وانضباطًا، وأيضًا الكتاب طرق فيه موضوعًا لا أعلم أن أحدًا خصه بالتأليف، فللمؤلف مزية السبق، فالحاجة إلى الكتاب المذكور ماسّة، بحيث لا يستغنى عن هذا السُّفُر المبارك أحد من طلاب العلم، بل ولا من العلياء.

فنحمد الله على هذا التوفيق والتسديد أن يؤلف طلاب العلم ما ينتفع به الخاص والعام، انتفاعًا عامًا مباركًا.

فنوصى الأخ أحمد بالمواصلة في خدمة العلم الشرعي، وخدمة أهله، فكفي جذا شرفًا يتشرف به صاحبه في الدنيا والآخرة.

وحرر هذا بتاريخ (۱۵/ ۱/ ۱٤٣٥)

محمد بن عبد الله الإمام



### مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدًا صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، بلسان عربي مبين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير.

وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب الكريم، المنعوت بالخُلُق العظيم، الموعود يوم القيامة مقامًا محمودًا، وحوضًا مورودًا، وشرفًا مشهودًا، وأصلي وأسلم صلاة دائمة النّاء، تملأ الأرض والسّاء وما بينها، عليه وعلى آله وأصحابه الكرماء حماة الإسلام، وهداة الأنام، أهل مكّة والهجرتين، وطيبة والعقبتين، الذين أغناهم نصّ القرآن على فضلهم عن أخبار الآحاد والقياس، حيث قال تعالى في خطابهم: ﴿ كُنتُمُ فضلهم عن أخبار الآحاد والقياس، حيث قال تعالى في خطابهم: ﴿ كُنتُمُ فَضِلهم عن أخبار الآحاد والقياس، حيث قال تعالى في خطابهم: ﴿ كُنتُمُ وَمِل الدين في التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين (۱).

أما بعد: فإن من خير ما يتدارسه المسلمون، ويعتني به الباحثون والكاتبون: دراسة السيرة المحمدية؛ إذ هي خير معلم ومؤدب، تخرّج منها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات، الذين لم يأتِ بعدهم أمثالهم.

ففيها ما ينشده المسلم طالب الكهال في دينه ودنياه؛ من دين، ودنيا، إيهان واعتقاد، وعلم، وعمل، وآداب وأخلاق، وسياسة وكياسة، وإمامة وقيادة، وعدل ورحمة، وبطولة وكفاح، وجهاد واستشهاد، في سبيل نشر العقيدة الصحيحة والشريعة المستقيمة، والقيم الفاضلة.

<sup>(</sup>١) مقتبسة من مقدمة الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني المتوفى سنة (١) كتابه العظيم «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ».



وقد كانت السيرة النبوية، محل عناية المسلمين، خلفًا عن سلف؛ فهذا زين العابدين علي بن الحسين- رحمه الله تعالى- يقول: «كنا نُعَلَّمُ مغازي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وسراياه كها نُعَلَّمُ السورة من القرآن»(١).

والإمام الزهري أحد أئمة هذا الشأن يقول: «في علم المغازي علم الآخرة والدنيا»(٢).

فسيرة المصطفى صَالَتُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مما اهتم بها العلماء الأعلام، وحفاظ ملة الإسلام من محدِّثين ومفسرين وفقهاء، ومؤرخين، وأدباء وشعراء، وقد ظهر ذلك مبكرًا في تاريخ الإسلام، حيث تناولوها بالتصنيف، فالمكتبات الإسلامية زاخرة بها لا يُحصى من المؤلفات المصنفة في سيرته صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

وهم في ذلك بين مطول شمل تفاصيل حياته صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ العامة والخاصة، في أقواله، وأفعاله وتقريراته، وصفاته وشهائله الخلْقية والخُلُقية، وخصائصه ومعجزاته، ودلائل نبوته، وغزواته وسراياه، وحقوقه على أمته، وما يحرم في حقه وما يحل، وكل شؤونه في حياته المباركة، وسيرته العطرة صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ من حين ولادته حتى وفاته؛ كها فعل القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وهو اسم طابق المسمى والمقريزي في «إمتاع الأسماع»، والصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»، والقُسطلاني (٣) في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع» (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «المصدر السابق» (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) اختلف في ضبط «القسطلاني» فنقل الزبيدي في «تاج العروس» (٣٠/ ٢٥٢): أنه بفتح القاف وتشديد اللام. بينما نقل الزُّرقاني في «شرح المواهب» (١/ ٢٤٦): أنه بضم القاف وتخفيف اللام، وأردف بذكر الضبط السابق، وكذا الكتَّاني في «الرسالة المستطرفة» (ص/ ١٣٩).

أو مقتصر على جانب مما يتعلق به صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كالخصائص؛ كما فعل ابن دحية، وابن الملقن، والسيوطي، وأبو الحسن السليماني.

أو في دلائل نبوته: كما فعل الفريابي، والمستغفري، وأبو نعيم الأصبهاني، والبيهقي، ومقبل بن هادي الوادعي.

أو شمائله وصفاته: كما فعل الترمذي، والبغوي، وغيرهما.

وإما في الدفاع عن عرضه الشريف ومقامه المنيف: كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

وهذه عنواين تركة هائلة من المصنفات المتعلقة بالرسول الكريم صَيَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رحم الله تلك الأرواح التي جادت بالعطاء والكفاح، برحمة من عنده تبل ثراهم وترحم غربتهم، وأسألك اللهم أن تجمعني بهم في دار نعيمك وكرامتك.. آمين.

ولا يزال أهل العلم يبذلون جهودهم في خدمة الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأحواله سيرًا منهم على قاعدة: «كم ترك الأول للآخر»، فها هو العلامة أبو الفتح الْيَعْمُرِيُّ المتوفى سنة (٧٣٤) قال في مقدمة كتابه «عيون الأثر في فنون المغازي والسير»: «فلما وقفت على ما جمعه الناس قديمًا وحديثًا، من المجاميع في سير النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ومغازيه وأيامه، إلى غير ذلك مما يتصل به، لم أر إلا مطيلًا مملًا، أو مقصرًا بأكثر المقاصد مخلًا».

ثم يأتي العلامة الحلبي المتوفى سنة (١٠٤٤) ويقول في مقدمة كتابه «السيرة الحلبية»: «وأحسن ما أُلِّف في ذلك وتداولته الأكياس، سيرة الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس، لما جمعت من تلك الدراري والدرر،

ومن ثَمَّ سهاها «عيون الأثر»، غير أنه أطال بذكر الإسناد، الذي كان للمحدثين به مزيد الاعتداد، وعليه لهم كثير الاعتهاد؛ إذ هو من خصائص هذه الأمة، ومفتخر الأئمة، لكنه صار الآن لقصور الهمم لا تقبله الطباع، ولا تمتد إليه الأطهاع. وأما سيرة الشمس الشامي [سبل الهدى] فهو وإن أتى فيها بها يعد في صفائح وجوه الصحائف حسنات، لكنه أتى فيها بها هو في أسهاع ذوي الأفهام كالمعادات...».

فرأى أن يُلخص هاتين السيرتين مع ضميمة بعض الزيادت من بعض المؤلفات.

ولا عجب أن يتنافس في ذلك المتنافسون، وأن يتسابق في ميدانها المتسابقون؛ فتقضى فيها السنوات، وتدون فيها المؤلفات، وتطوى من أجلها المسافات فهو صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ المبعوث بعلم الحلال والحرام، والتخلق بالأخلاق العظام، للفوز برضا الملك العلام، ودخول دار السلام.

فلا يَجْملُ بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والشمائل المصطفوية؛ لاشتمالها على علوم جمة، وفوائد مهمة، لا يستغني عنها أحد.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «علم السيرة وما ارتبط بها من علم نزول القرآن: متى نزل، وفيمن نزل، والمكي منه والمدني، وما أشبه ذلك من جنس التأريخ في مثل ذلك علم حسن ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالهمة إليه»(١).

وقال العلامة ابن القيم: «سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها؛ أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر (١) «الاستذكار الجامع لفقه علماء الأمصار» (٨/ ٧٠).

ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»(١).

ولما رأيت النفس لمحبته صَالَتَهُ عَيَّهِ وَسَلَمٌ جموحة، وللحشر في زمرته طموحة، مع ضعف العمل وقلة الزاد، كلفتها بخدمة شيء مما يتصل بحياته الكريمة صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ – لعلمي ويقيني باستحالة أن ينفك دارس سيرته وأحواله حبًّا له وإيهانًا به ثم لا يرجع من ذلك بشيء من بركاتها وكراماتها؛ بل الظن بالله التكرم بذلك فهو القائل سبحانه كها في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» (٢٠) – وقد رأيت إجماعات مبثوثة في سيرته العطرة صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا له وفي الله فقد جمعت في سيرته، وخصائصه، وما بكتاب، وقد تم ذلك بعون الله؛ فقد جمعت في سيرته، وخصائصه، وما يجبُ في حقه، وما يحرم، وفي صلاته، وحجه، وعمرته، وجهاده، ونكاحه، وغير ذلك من حدائق يانعة في حياته صَالَتَهُ عَليْهِ وَسَلَمٌ وما يتصل بها، وسميت ما جمعته: «الإمتاع بها تعلق بالنبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ من إجماع».

أمضيت فيه بضع سنين؛ لعلي أن آتي فيه بنبأ يقين، وعلم متين، وأرجو أن قد تم ذلك؛ لأنه خلاصة تحقيقات فحول السيرة النبوية، وعلماء الشريعة، في المتن والحاشية، وليس لي فيه إلا الجمع والترتيب، والفضل في هذا كله لله وحده.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۱/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

# طريقتي في الكتاب

قبل الشروع في موضوع الكتاب استحسنت عقد بابٍ في الإجماع؛ لعلي أقرِّب بعض مسائله المهمة، ثم عرَّجْتُ على تعريف القول الشاذ وضوابطه وحكمه؛ لوجوده في بعض مسائل الكتاب، ثم شرعت في مسائل الكتاب على الطريقة الآتية:

- ١ حرصت على نقل كلام العلماء في الإجماع، ورتبت كلامهم على
   حسب الوفيات.
- ٢- حاولت أن أُتْبِعَ الإجماع المذكور في المسألة بذكر مستنده من الكتاب الكريم، والأخبار النبوية، أو الآثار السلفية؛ مع بيان الصحيح من الضعيف، معتمدًا في ذلك على كلام المحدثين قديمًا وحديثًا، رحم الله الجميع.
- ٣- إن وُجِدَ خلاف في المسألة بينت ذلك، مع ذكر مستند المخالف،
   وبيان صحته أو ضعفه.
  - ٤ ثم أذكر الخلاصة؛ وهي: سلامة الإجماع أو عدمها.
- و- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما
   فقط.
- ٦- إذا اجتمع بعض العلماء على نقل شيء أسر دهم في المتن حسب الوفيات، وأسر د في الحاشية أسماء المصادر حسب ترتيبهم.
- اذا نقلت عن أبي داود الطيالسي في «المسند» فأكتفي بالجزء والصفحة، أو الرقم، وكذا عن عبدالرزاق وابن أبي شيبة في «مصنفيهما»، وابن سعد في «الطبقات»، والبزار في «المسند»، وأبي يعلى في «المسند»، والطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرك»،

والبيهقي في «السنن»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق».

٨- إذا نقلت عن الإمام النووي من «شرح صحيح مسلم» فأكتفي
 بذكر رقم الحديث في «صحيح مسلم» لتعدد طبعات «شرح صحيح مسلم».

٩- إذا نقلت عن أحد المفسرين فأكتفي بالإحالة على السورة ورقم
 الآية، تسهيلًا للرجوع إليها لتنوع الطبعات.

• ١ - أخذت أحكام العلامة الألباني على أحاديث السنن من طبعة الشيخ مشهور.

وقد اجتهدت فيه ما وسعني ذلك، والكمال عزير، والناقد بصير، والحق ضالة كل منصف.

راجيًا بذلك من ذي الجلال والإكرام أن أنال به شفاعته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوم الفزع الأكبر، وأن ألقاه على الحوض، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلامًا مزيدين دائمين إلى يوم الدين.

ولا أنسى أن أزجي موفور شكري وجميل عرفاني لكل من أمدني بملحوظات قيمة وتنبيهات سديدة، فلهم مني الذكر الجميل، والثناء الوافر، والدعاء لهم بظهر الغيب في الحاضر والآجل.

رب اغفر لي ولوالدي ولكل من له حقٌّ علي؛ إنك سميع الدعاء.

وكتبه/ الفقير إلى ربه الغني أبو الخطاب أحمد بن غانم بن حسن الأسدي (١٥/ محرم/ ١٤٣٢)

(البريد الإلكتروني: alghanm20@gmail.com) (هاتف/ ۷۷۷۲۰۵،۹)

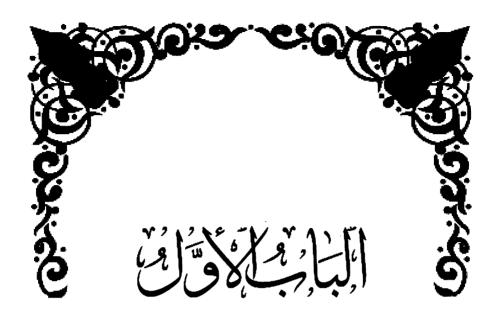

مباحث في الإجماع





### أولًا: تعريفه في اللغة:

مصدر من الفعل أجمع، يقال: أَجمع يُجمِع إجماعًا، فهو أمرمُجْمَع، ومُجْمَع عليه. وهو لفظ مشترك يأتي في اللغة على معنيين:

العزم على الشيء؛ قال ابن فارس: أجمعت الأمر إجماعًا: إذا عزمت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكا مَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١]؛ أي: اعزموا أمركم.

الاتفاق؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلجُّكِّ ﴾ [يوسف: ١٥]؛ أي: اتفقوا على ذلك.

قال الزبيدي: «والإجماع- أي إجماع الأمة-: الاتفاق؛ يقال: هذا أمر مجمع عليه، أي: متفق عليه. وقال الراغب: أي اجتمعت آراؤهم عليه».

والفرق بينهما: أن الأول متصور من واحدٍ، والثاني لا يتصور إلا من اثنين فصاعدًا(١).

#### ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح:

الطر. "معاييس انتعه" (۲۰ ۱۲ ۲۰)، "ناج انعروس من جواهر العاموس"
 (حمع)، «الإجماع حقيقته وحجيته»
 (ص/ ۳).



صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعد وفاته، في عصر من الأعصار، على أمرٍ من الأمور».

### ثالثًا: شرح التعريف ومحترزاته:

#### «اتظاق»:

يشمل المعتقدات والعبادات والمعاملات وغير ذلك، وباختصار يشمل أمور الدين وما اتصل بها من أمور الدنيا.

#### و «مجتهدي»:

المجتهد هو الذي يبذل وسعه في طلب الحكم الشرعي، على وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه.

#### و«الأمة»:

أمة محمد صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان ومكان.

فخرج بهذه الألفاظ ما يلي:

- ١ اتفاق الكافرين.
- ٧- اتفاق المقلدين، والعوام.
- ٣- اتفاق بعض المجتهدين.
- ٤ اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.
  - ٥- اتفاق المبتدعين المخالفين.
- فكل هؤلاء لا يُعد اتفاقهم إجماعًا يُحتج به.

### «بعد وفاة الرسول صَالَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»:

لأن إجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة بالإجماع، بل لا يتصور وقوعه في عصره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ إذ الحجة آنذاك في قوله وفعله وتقريره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وإنها يكون حجة اتفاقًا بعد وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

### «في أي عصر»:

أي: أن الاتفاق يحصل في أي زمان كان، سواء كان في زمن الصحابة، أم في زمن من بعدهم، والمقصود: أن يتفق العلماء كلهم على أمر ثم ينقرض زمانهم ولم يُخالف أحد منهم.

#### «على أمر من الأمور»:

يتناول الشرعيات، وما يتصل بها من العقليات، والعرفيات، واللغويات...

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (۱/ ٤٢٦ - ٤٣)، «المستصفى» للغزالي (۱/ ٣٢٥ - ٣٢)، «الأحكام في (١/ ٣٢٥ - ٣٢٥)، «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ٤٣٩)، «الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ١٩٥ - ١٩٦، ٢١٣)، «إجابة السائل شرح بغية الآمل» لابن الأمير (ص/ ١٤٢ - ١٤٣)، «إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني (١/ ٣٤٧ - ٣٤٩)، «الإجماع حقيقته وحجيته» للشيخ محمد الخضيري (ص/ ٣- ٤).

## المبحث الثاني أنواع الإجماع

للإجماع تقسيم باعتبارات مختلفة؛ فتارة بالنظر إلى العصر الذي انعقد فيه، وأخرى بالنظر إلى أهله، وثالثة بالنظر إلى ذاته؛ وإليك بيانها مع الإيجاز والاختصار:

### أولًا: الإجماع باعتبار العصر الذي انعقد فيه:

### وينقسم إلى قسمين:

١- إجماع الصحابة رَعَوَاللَّهُ عَنْهُم، وهذا النوع محل اتفاق في إمكانية وقوعه، والاحتجاج به.

Y- إجماع من بعد عصر الصحابة، وهذا فيه خلاف شهير، لن أطيل بإيراده، ولكن حسبي التنبيه إلى التفريق بين إمكانية حصوله، وبين الاحتجاج به، فليس بين الأمرين تلازم، فالقائلون بصعوبة الاطلاع عليه، لا يهانعون من الاحتجاج به إذا ثبت وقوعه.

### ثانيًا: الإجماع باعتبار أهله:

### وينقسم إلى قسمين:

1- إجماع الخاصة والعامة، وهو: إجماع الأمة على ما عُلم من دين الإسلام بالضرورة؛ كالإجماع على أن الكعبة هي القبلة، وعلى أركان الإسلام، وأركان الإيهان، وصحة نبوة نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمُوم بعثته، وختم النبوة به، وكتحريم الميتة، والخنزير، وقد مثل ببعض ما ذكرت العلامة ابن حزم ثم قال: «فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام، وهذا هو الإجماع المتيقن»، وقال الزركشي: «أما ما أجمع عليه العامة

والخاصة فليس بموضع خلاف»···.

٢- إجماع الخاصة دون العامة، وهو ما يُجمع عليه علماء هذه الأمة بعد وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ مِن الأحكام، مُستندين في ذلك إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة؛ مثل: إجماعهم على فساد الصوم بالجماع، ونفوذ طلاق الهازل.

قال الحافظ الخطيب البغدادي رَحْمَهُ اللهُ مبينًا حكم الجاحد لهذين النوعين: «فمن جحد الإجماع الأول استتيب، فإن تاب وإلا قُتل، ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يُعلَّم ذلك، فإذا عَلِمَهُ ثم رده بعد العلم، قيل له: أنت رجلٌ معاندٌ للحق وأهله» (۱۰).

### ثالثًا، الإجماع باعتبار ذاته،

### وينقسم إلى قسمين:

١ - الإجماع النطقي، وهو ما يُسمى بالإجماع الصريح، ويُطْلِق عليه بعض أهل العلم: إجماع الكل.

٢- الإجماع السكوتي، ويسمى الإقراري، وهو: أن ينتشر القول
 أو الفعل عن بعض المجتهدين، ويشتهر عنهم، ويسكت الباقون عن
 مخالفته وإنكاره، من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا به.

ويسميه بعض العلماء بـ «الإجماع الاستقرائي»، وقد عرَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ بقوله: «أن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول ولا يُعلم أحد أنكره».

<sup>(</sup>۱) «الإحكام» (٤/ ٥٠٩ - ٥٠٠)، «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٣٤)



وهذا يعني أنه لا يُسمى «إجماعًا سكوتيًّا» إلا ما توافر فيه الشروط الآتية:

الأول: أن يظهر القول أو الفعل وينتشر، حتى لا يخفى على الساكت. الثاني: أن تمضي مدة التأمل والنظر في حكم الحادثة؛ لينقطع احتمال أنهم سكتوا في مُهلة النظر.

وتختلف المدة باختلاف الحوادث؛ ففي بعضها تكفي المدة القصيرة، وفي بعضها لا بُدَّ من مدة طويلة.

الثالث: ألا تظهر من المجتهد أمارة إنكار مع القدرة عليه.

الرابع: أن يكون السكوت مجردًا عن علامات الرضا والسخط؛ لأنه إن وجد ما يدل على الرِّضا، كان من قبيل الإجماع الصريح؛ لأنه بمنزلة قولهم: رضينا بهذا القول، وإن وجد ما يدل على السخط، لم يكن إجماعًا أصلًا.

الخامس: أن يكون السكوت قبل المذاهب؛ لأنه إن كان بعدها لم يدل على موافقتهم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتهادًا على معرفة مذهبهم في تلك المسألة من قبل، كما إذا سكت الحنفي عن قولٍ للشافعية؛ فإن سكوته لا يعد موافقة؛ للعلم بخلاف مذهبه في ذلك.

السادس: أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية؛ لأنها إن كانت قطعية كان السكوتُ فيها غير دالً على الرضا بذلك؛ لما هو معلوم فيها من حُكم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اكتفاءً بها علم الناس فيها من حق. وإن كانت غير تكليفية، كانت خارجة عن محل النزاع؛ لأن ما ليس تكليفيًّا ليس دينًا، والإجماع لا يكون إجماعًا يُحتج به إلا في الأمور الدينية، أو ما له صلة مها من غيرها.

#### حُجية الإجماع السكوتي:

اختلف العلماء في الإجماع السكوتي، وجمهور العلماء على القول بحجيته، على خلاف بينهم: هل هو حجة قاطعة أو ظنية؟

وسبب الخلاف: أن السكوت محتمِلٌ للرضا وعدمه، فمن رجَّح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة، ومن رجَّح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية، ومن رجح جانب المخالفة قال: إنه لا يكون حجة.

# ومن أدلة الجمهور على حجية الإجماع السكوتي:

أولًا: أنه لو شُرِط لانعقاد الإجماع: التنصيص من كل واحد منهم؛ لأدَّى إلى ألا ينعقد الإجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يُسمع منهم، والمتعذر معفوُّ عنه بالنص؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي يُسمع منهم، والمتعذر معفوُّ عنه بالنص؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي يُسمع منهم، والمتعذر معفوُّ عنه بالنص؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي النَّهِ مِنْ مَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]. والمعتادُ في كل عصر أن يتولَّى الكبار الفتوى، ويُسلِّم الباقون لهم.

ثانيًا: أنه قد وقع الإجماع على أن السكوت معتبرٌ في المسائل الاعتقادية [أي يُعتبر رضا؛ لأنه لا يحل السكوت على باطل]، فيُقاس عليها المسائل الاجتهادية.

ثالثًا: أن السكوت من بعض المجتهدين على حكم شرعي أفتى به آخرون من المجتهدين بعد مضي مدة التأمل، وتوافر باقي الشروط-دليلٌ على موافقة الساكتين ورضاهم؛ لأن السكوت منهم حال المخالفة سكوت على مُنْكَرٍ؛ فيكون حرامًا، وهذا ممتنعٌ وقوعه من العدول.

#### وقفة لا بدمنها،

إن المتأمل فيها ينقله ويحتج به عامة العلماء من مفسرين وفقهاء وغيرهم



من مسائل الإجماع يجد غالبه من قبيل الإجماع السكوتي أو الاستقرائي، باستثناء المسائل المجمع عليها مما هو من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة.

أما الإجماع الذي يذكره الأصوليون بشروطه المعروفة في كتب الأصول؛ فإنه إجماع صحيح؛ لكنه نادر الوقوع، إن لم يكن عديمَ الوجود؛ وذلك لما تضمنه من شروط معجِّزة، جعلت وقوع الإجماع أبعد منالًا من الثريا؛ لصعوبة تحققها مجتمعة، ويفضي إلى عدم الانتفاع بأصل الإجماع نفسه، هذا فضلًا عن كونه يفتح بابًا لضعاف النفوس الذين يريدون هدمَ أصل الإجماع، وإغلاق بابه، بأن يطبقوا تلك الشروط التي ذكرها الأصوليون على ما يُحكى من الإجماع، فلا تنطبق عليه، فيعودوا على جملة عظيمة من المسائل المجمع عليها بالنقض.

يقول الشيخ عمر بن سليان الأشقر المتوفى سنة (١٤٣٣) - رحمه الله تعالى -: «فَتَحَ القولُ بهذا النوع من الإجماع - يعني: الإجماع الذي يذكره الأصوليون - بابَ شرِّ على المسلمين؛ فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلَّمة عند جمهور الأمة، وعندما يواجَهون ويحاورون يقولون: إن هذه المسائل خلافية ليس فيها إجماع، أثبتوا أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهب، أو قالت بهذا القول!! فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هؤلاء عدم قدرتنا على تلبية طلبهم ذريعةً لمخالفتهم ما سار عليه جمهور علماء الأمة، كما هو حادث في هذه الأيام!»(١٠).

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تنبيه حسن حيث قال: «فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تُدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة

<sup>(</sup>۱) انظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (٤/ ١١٧٠ - ١١٧٦)، «أصول النظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (١/ ١١٧٠ - ١١٧٠)، «شرح الكوكب السرخسي» (١/ ٣٠٨ - ٣٠٨)، «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (٢/ ٢٥٥)، «الإجماع حقيقته وحجيته» (ص/ ١١ - ١٢).

ظنية، لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف؛ فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النصّ المعلوم؛ لكن يُحتجّ به، ويُقدّم على ما هو دونه بالظن، ويُقدّم عليه الظنّ الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنّه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيبُ في نفس الأمر واحد» (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۲۲۹)، «مجموع الفتاوى» (۱۹ / ۲۲۷ – ۲۲۸)، «البحر المحيط» (٤/ ٤٩٤).



## المبحث الثالث الأدلة على حجية الإجماع

الإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية المقدسة، وهو في المرتبة الثالثة بعد نصوص الوحيين الشريفين، وقد دل على حجيته القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكلام السلف، والأئمة من بعدهم:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ
 سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَهَدَ خَهَ نَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

قال العلامة الشاطبي: «عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة» (٠٠).

ووجه الاستدلال أن الله لما توعد المشاقِقَ للرسول صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المُّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المتبع لغير سبيل المؤمنين، تضمن ذلك وجوب طاعته صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ واتباع سبيل المؤمنين، فلزم من ذلك كون الإجماع حجة.

٢ قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قال الإمام أبو بكر الجصاص: «وفي هذه الآية دليل على صحة إجماع الأمة من وجهين:

أحدهما: وصفه إياها بالعدالة، وأنها خيار، وذلك يقتضي تصديقها، والحكم بصحة قولها، ونافٍ لإجماعها على الضلال.

والوجه الآخر: قوله: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ بمعنى الحجة عليهم... ولما جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم، فقد حكم لهم

<sup>(</sup>۱) «الموافقات» للشاطبي (٤/ ٣٨).

بالعدالة، وقبول القول؛ لأن شهداء الله تعالى لا يكونون كفارًا ولا ضُلّالًا»…

٣- قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر؛ فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب؛ أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى؛ أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف» ".

٤ - قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ٱطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]؛ فشرط الله لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة (٣).

٥- عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَنْعَدُهُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» (۱/۹/۱).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) «الإحكام» للآمدي (١/٨١١)، «مجموع الفتاوى» (١١/١٩)، «الإجماع حقيقته وحجيته» (ص/٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص/٤٧٣)، وأحمد (١/٢٦٨)، والترمذي (١/٢٦٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩١٧٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١/٣٦٠). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لـ«مسند أحمد»، والألباني.



٦- عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «لا يَحْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ الله عَلَى الجَمَاعَةِ» (١).

٧- عن أبي ذر الغفاري رَضَائِلتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَتُلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:
 «مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» (٢).

وقد أوضح الإمام الشافعي رَحَمُهُ الله وجه الدلالة في هذه الأحاديث على حجية الإجماع؛ فقال: «إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.

ومن قال بها تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها، وإنها تكون الغفلة في الفُرقة، فأما الجهاعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه الحاكم (۲۰۲/۲)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۱۳٤)، وقد جاء من طرق عدة عن جماعة من الصحابة، وفيه قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص/ ۷۱۷): «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، وأسانيده كثيرة، وله شواهد متعددة في المرفوع وغيره»، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۱/ ۲۱)، وفي تحقيق «السنة» لابن أبي عاصم (۱/ ۳۹–۲۲)، وذكره الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه أبو داود (٤٧٢٥)، والحاكم (١/٣٠٢)، والبيهقي (٨/١٥١)، والتاكم: «خالد بن وهبان لم يُجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روي هذا المتن عن عبدالله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما». وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) «الرسالة» (ص/ ٤٧٥).

٨- عن شريح، أنه كتب إلى عمر رَضَالِلَهُ عَنْ يسأله، فكتب إليه: «اقض بها في كتاب الله عَنَّوَجَلَّ، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن لم يكن في كتاب الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن لم يكن في كتاب فاقض بها قضى به الصالحون»، وفي رواية: «وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله عَنَّهَ فانظر في سنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فانظر ما ليس في كتاب الله عَنَّهَ عَلَ ولم يكن في سنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به»(١).

9- عن عبد الله بن مسعود رَحَوَلَكُهُ قال: «يا أيها الناس من عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بها في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بها قضى به نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه، فليقض بها قضى به الصالحون»، ولفظ في كتاب الله ولم يقض به نبيه، فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في الدارمي: «فإذا سئلتم عن شيء، فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله عَرَقِكِلً، ففي سنة رسول الله، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله، فها أجمع عليه المسلمون» (٢٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا عمر وابن مسعود، قدما الكتاب، ثم اللجماع، وهذه آثار ثابتة عنهما، وهذا هو الصواب».

وقال العلامة ابن القطان: «أجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة، وحق مقطوع به لا يسع خلافه».

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٣/٤)، والنسائي في «سننه» كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، (٥٣٩٩)، والبيهقي (١١٥/١٠)، وابن عساكر (٢١/٢٣)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١/٢٣٩). وصحح إسناده الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥)، والدارمي (١/ ٢٦٩)، والنسائي في «سننه» كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم (٥٣٩٧)، وقال: «هذا الحديث جيد جيد»، وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٨٨)، والألباني.



وقال العلامة الآمدي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافًا للشيعة، والخوارج، و النَّظَام من المعتزلة».

وقال العلامة ابن عبد الشكور: «الإجماع حجة قطعًا عند الجميع، ولا يُعتدّ بشر ذمةٍ من الخوارج والشيعة؛ لأنهم حادثون بعد الاتفاق»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹ / ۱۹۳، ۲۰۱)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (۱/ ۲۰۸)، «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۰۰) «مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت» (۲/ ۲۶۹).

## المبحث الرابع مستند الإجماع

الإجماع ليس استقلاليًّا في الدلالة، وإنها هو تابع للكتاب والسنة؛ لأن مرده إليهها، فلا بد له من دليل يستند إليه، ولا يمكن أن يقع إجماعٌ على خلاف نص أبدًا، ومن ادَّعى وقوع ذلك: فإما أن تكون دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ومخالفة النصِّ ضلالةٌ.

وإما أن يكون النص الذي يُدَّعى مخالفةُ الإجماع له منسوخًا، فكان إجماع الأمة مستندًا إلى نص ناسخ له.

قال الحافظ ابن القيم: «ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخرُ ينسخُهُ»؛ لأنه لا يمكن للأمة تضييع نصِّ تحتاج إليه، بل هي معصومة عن ذلك، وكونُ بعض المجتهدين يجهل بعض النصوص أمرٌ وارد، بل كثيرُ الوقوع، لكن يستحيل أن تجهل الأمة كلُّها نصًا تحتاج إليه، أو تغفل عن نقله؛ قال الإمام الشافعي: سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم، وقد تَعزُب عن بعضهم»(۱).

قال العلامة الشيرازي: «اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلًا جمعهم، سواءٌ عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه».

وقال العلامة الآمدي: «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا (١) انظر: «الرسالة» (ص/ ٤٧٢)، «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠١)، «إعلام الموقعين» (١/ ٣٦٧)، «الإجماع حقيقته وحجيته» (ص/ ٢٠).



وفيها بيان من الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، ولكن قد يخفى على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به».

وأدلة ما تقدم ما يلي:

١ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَتَى يُوحَىٰ ١٠٠ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

٧- قوله عَزَّقِجَلَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]. فاقتضت الآيتان الكريمتان أن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يقول قولًا ولا يفعل فعلًا على جهة التشريع إلا بها أوحى الله إليه وأيده وأقره، وقد أتم الله به الشريعة وأكمل به الدين، فإذا كان هذا حاله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع نزول الوحي عليه وتأييده له، فالأمة التي لا وحي ينزل عليها ويؤيدها أولى بألا تتفق على قول أو فعل إلا بدليل شرعي.

٣- قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفُوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْمَ وَٱلْبُغْمَ وَآنَ تُقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يَعْتَرِهُ عنه آحاد ٣٣]؛ فالقول في دين الله بغير دليل شرعي جُرم عظيم يتنزه عنه آحاد العلماء الربانيين؛ فمن باب أولى أن يتنزهوا عن ذلك بمجموعهم، فلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، لكانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال، فقد قال نبينا صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ﴾.

٤- أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنها يثبتونها بالنظر إلى الأدلة، وما يؤخذ منها، ولو لم يفعلوا هذا لاقتضى ذلك استئنافًا في التشريع بعد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا باطل؛ لما تقدم في الدليل الأول(١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص/ ۸۸)، «الإحكام» (۱/ ٢٦١)، «مجموع الفتاوي» (۱/ ١٩٥). «البحر المحيط» (٤/ ٤٥٩).

# المبحث الخامس فوائد الإجماع

وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين، يحسُن إيراد أهم فوائد الإجماع التي ذكرها أهل العلم، ومن دواعي ذكر هذه الفوائد: الإجماع التي ذكرها أفي الذهن وهو: ما فائدة الإجماع، إذا كان لا بدله من مُستند؛ إذْ مدلول الإجماع قد ثبت بالنص الذي استند إليه الإجماع؟

وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال وغيره، ومن أهم ما ذكروه من الفوائد ما يلي:

الفائدة الأولى: أن الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهِرُ حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهلُ الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، وَمَنْ طالعَ حال الأمم السابقة، من أهل الكتاب وغيرهم، واطلع على اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية – عَلِمَ النعمة العظيمة التي اختصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات ومئات من مسائل الأصول والفروع؛ بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، ومن خالف بعد العلم: حُكِم عليه بها يقتضيه حاله من كفرٍ أو ضلالٍ وفسقٍ.

الفائدة الثانية: العلمُ بالمسائل المُجمع عليها من الأمة يُعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويُؤلّف قلوبَ المسلمين، ويسدّ الباب على المتقوّلين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فكيف يجمعها جامعٌ، أو يربطها رابط؟!



الفائدة الثالثة: قد يخفى النصّ الدالّ على حكم مسألة بعينها على بعض الناس، ويعلم الإجماع الذي قد تقرر أنه لا بد أن يستند إلى نص، فيُكتفى به في النقل والاستدلال.

الفائدة الرابعة: أن المستند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيًا، فيكون الإجماع عليه سببًا لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّت الأدلة على أنهم لا يجمعون على أمر يخالف ما عليه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الفائدة الخامسة: النصوص - من حيث الجملة - تحتملُ التأويلَ والتخصيصَ والتقييدَ والنسخَ وغيرَ ذلك، فإذا كانت هي المرجعَ وحدها كَثُرَ الخلاف بين الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها؛ لاختلاف المدارك والأفهام، فإذا وُجد الإجماعُ على المراد من النص ارتفعت الاحتمالات السابقة، واتقى المجتهدون بذلك متاعبَ الخلافِ والنظرِ والاستنباط.

الفائدة السادسة: أن بعضَ النصوصِ التي هي من مستند الإجماع قد يكون مختلفًا في صحتها، فيكون الإجماع على مضمونها قاطعًا للنزاع الناشئ عن اختلافهم في تصحيحها.

الفائدة السابعة: الإجماع دليلٌ يؤكد حكم المسألة، ويكثّر أدلتها؛ فقد تدل جملة من الأدلة على حكم مسألة من المسائل، فيكون الإجماع مكثرًا لها موثقًا لما جاء فيها؛ فكل مسألة أُجْرِعَ عليها فهي أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل وليس فيها إجماع؛ لأن المسألة التي أجمع عليها لا بد أن يكون دليلها أقوى من المسألة التي دلّ عليها ظاهر دليل لم يصاحبه إجماع.

الفائدة الثامنة: الزجر والتشنيع على المخالفين بالجُرأة على مخالفة الإجماع الصحيح؛ لئلا يتهادى في باطله، قال العلامة ابن حزم- رحمه الله

تعالى-: «مال أهلُ العلم إلى معرفة الإجماع؛ ليعظّموا خلاف من خالفه، وليزجروه عن خلاف، وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس؛ لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع جُرْأةً على الكذب، حيث الاختلاف موجودٌ، فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص/ ٢٦١)، «الإحكام» (١/ ٥٠٦)، «مجموع الفتاوى» (١/ ١٩٥)، «نظرة في الإجماع الإصولي» للأشقر (ص/ ٣٨- ٣٩).

# المبحث السادس القول الشاذ تعريفه- وضوابط معرفته- حكمه

### أولًا: تعريف الشاذ:

اتفق أهل اللغة على أن مادة (ش ذذ) تدل على الانفراد والمفارقة، وقد صرح العلامة ابن فارس بأن أصل: «الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة، شذّ الشيء يشذ شذوذًا».

### ثانيًا، تعريف الشاذ اصطلاحًا،

للعلماء تعاريف عدة للشاذ، ومن أحسنها تعريف الحافظ ابن القيم حين قال: «القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

# ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ١ أن يكون مخالفًا للنصوص من الكتاب والسنة.
  - ٧- أن يكون مسبوقًا بإجماع.
- ٣- أن يكون القول مهجورًا لم يجر عليه عمل العلماء.
  - ٤- أن يكون مخالفًا لأصول الشريعة وقواعدها.
    - أن يكون مستنده موضوعًا أو واهيًا.

ومعرفة هذه الضوابط والحكم بها على قول من الأقوال بأنه شاذ شأن الراسخين في العلم.

### رابعًا: حكم حكاية القول الشاذ:

الأصل في ذلك: طرحه، وعدم الاشتغال به؛ لما فيه من مضيعة

للوقت والجهد بتسويد الصفحات بما لا طائل تحته، لكن إذا اشتهر القول الشاذ أو تعلق به أهل الأهواء، ليصادموا به نصوص الوحيين الشريفين، نشرًا لباطلهم، تعيّن على أهل العلم ذكره وبيان ضعفه، لإسقاطه معذرة إلى الله وحراسة لشرعه.

وهذا هو ظاهر صنيع العلماء؛ قال العلامة الشاطبي: «فأما المخالف للقطعي؛ فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد».

ويقول العلامة القرافي: «كل شيء أفتى فيه المجتهد، فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص، أو القياس الجلى السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يُفتى به في دين الله تعالى».

ويقول العلامة العز بن عبد السلام: «والضابط في هذا: أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب؛ فلا نظر إليه ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نَصُّهُ دليلًا شرعًا، ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله»(٠٠٠.

وجملة القول: أن القول الشاذ- الذي توافرت فيه الضوابط المتقدمة أو بعضها- قول مطروح، وحقه الترك والهجران، وإن كان لا بد من ذكره؛ فلبيان بطلانه وضعفه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «مقاييس اللغة» (٣/ ١٨٠)، «لسان العرب» مادة (ش ذ ذ)، «الإحكام» لابن حزم (٥/ ٦٨١)، «الموافقات» (٤/ ١٧٣)، «الفروق» (٢/ ١٠٩)، «قواعد الأحكام» (١/ ٢٥٣)، «الفروسية المحمدية» (ص/ ٢٣٩)، «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٩٨ – ٣٩٨)، «الآراء الشاذة في أصول الفقه» (١/ ٨٩)، «إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» (ص/ ٩٢ - ١٠٧).

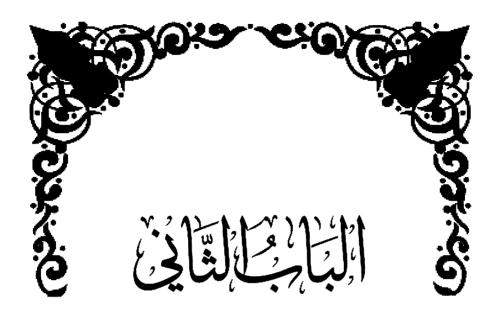

# في سيرته العطرة

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





# أولًا: اليوم الذي ولد فيه صَمَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة (٣١٠): «ولد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَسَلَّم يوم الاثنين... وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم»(١٠).

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن خلف، المعروف بابن بطال، المتوفى سنة (٤٤٩): «وقد اتفق أهل السنة أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ ولد يوم الاثنين» (٢).

وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة (٤٦٣): «ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين»(٣).

وقال الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد، المعروف بابن الجوزي، المتوفى سنة (٥٩٧): «اتفقوا على أن رسول الله صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد يوم الاثنين»(١٤).

وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (٦٧٦): «اتفقوا أنه ولد يوم الاثنين »(٥).

- (١) «تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٣٩٣).
- (٢) «شرح صحيح البخاري» (٣/ ٣٧٥).
- (٣) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٣/ ٢٦).
- (٤) «صفة الصفوة» (١/ ٥٢)، «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» (ص/ ١٤).
- (٥) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧)، «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٣).



وقال الحافظ أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة (٧٧٤): «ما لا خلاف فيه أنه ولد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الاثنين»(١).

## مستند الإجماع،

عن أبي قتادة الأنصاري رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: سئل النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدتُّ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ – أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ – فِيهِ» ...

### المخالف في المسألة:

حُكي عن بعضهم أن اليوم الذي ولد فيه صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو يوم الجمعة.

وهو قول ضعيف مصادم للنص والإجماع؛ قال الحافظ ابن كثير: «وأبعدَ بل أخطأً مَنْ قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول؛ نقله الحافظ ابن دحية فيها قرأه في كتاب «إعلام الورى بأعلام الهدى» لبعض الشيعة، ثم شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف؛ إذ هو خلاف النص»(٣).

وقال الحافظ ابن رجب معقبًا على تحديد يوم الجمعة لولادته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهو قول ساقط مردود»(٤).

ثم قال ابن رجب: «وروي عن أبي جعفر الباقر: أنه توقف في ذلك، وقال: «لا يعلم ذلك إلا الله»؛ وإنها قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه، فوقف تورعًا، وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه، وقد روي عن أبي جعفر أيضًا موافقتهم، وأن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد يوم الاثنين موافقة لما قاله سائر العلماء»(٥).

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» (ص/٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق» (ص/ ٢٢٧).

الخلاصة: أن نقل الإجماع على تحديد يوم الاثنين لو لادته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحيح، والخلاف شاذُّ لا يعتد به. والله تعالى أعلم.

# ثانيًا: الشهر الذي ولد فيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل»(١).

وقال الحافظ ابن الجوزي: «اتفقوا على أن رسول الله صَالَلَتُمُعَلَيْهُوَسَلَّمُ وَلَدَيُو وَسَلَّمُ وَلَدَيُو وَسَلَّمُ وَلَدَيُو وَسَلَّمُ الْأُولُ (٢).

وقال الإمام النووي: «اتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول»(٣).

وقال الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦): «وقد أجمع أهل السير أن مولده كان في شهر ربيع الأول»(٤).

### مستند الإجماع،

عن جابر وابن عباس رَضَيَلَتُهُءَنُهُا؛ قالا: «ولد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول» (٥).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۳/ ۲٦).

<sup>(</sup>٢) «صفة الصفوة» (١/ ٥٢)، «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المورد الهني في مولد النبي صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ» (ص/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٧٠)، قال الحافظ ابن كثير: «فيه انقطاع». قلت: يعني بين عفان شيخ ابن أبي شيبة وبين سعيد بن مينا، لكن أخرجه الجوزقاني في «الأباطيل والصحاح» (١/٦٢١) بسنده إلى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سُليم بن حيان، عن سعيد بن مينا...»؛ وعليه فهو سند صحيح متصل إلى ابن عباس وجابر. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»=



### الخلاف في المسألة؛

في المسألة أقوال أخرى:

الأول: أنه ولد في شهر رمضان.

وقد ضعف هذا القول ابن رجب، وحكم عليه ابن كثير، والعراقي، وابن حجر بالشذوذ(١).

ومستنده: حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: «مُمل برسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عاشوراء المحرم، وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل»(٢).

الثاني: أنه ولد في شهر رجب.

قال العلامة ابن رجب: «لا يصح». وحكم عليه ابن حجر بالشذوذ (٣). الثالث: أنه ولد يوم عاشوراء.

<sup>= (</sup> $^{7}$ /  $^{7}$ )، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ( $^{7}$ )، وابن عساكر ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، عن ابن عباس فقط من طريق أخرى فيها معلى بن عبد الرحمن الواسطي، متهم بالوضع، ورمي بالرفض كما في «التقريب». وله شاهد مرسل عن أبي جعفر الباقر؛ أخرجه ابن سعد ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وشاهد آخر مرسل أيضًا عن ابن إسحاق، أخرجه ابن جرير في «التاريخ» ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، والحاكم ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، والبيهقي في «دلائل النبوة» ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).

<sup>(</sup>۱) «لطائف المعارف» (ص/ ۲۳۱)، «الفصول في سيرة الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» (۱) (ص/ ٤٢)؛ «المورد الهني» (ص/ ٢٤)، «فتح الباري» (٦/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>۲) ضعيف جدًّا. أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «التاريخ» كما في «تاريخ الاسلام» للذهبي (۱/ ٤٨٤)، وابن عساكر (٣/ ٦٦) قال الذهبي بعد إيراده: «وهذا حديث ساقط كما ترى». اه وذلك أنه من طريق المسيب بن شريك وهو متروك، وفيه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرفون إلا أن يكون تحريفًا صوابه: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو كما يدل عليه كلام ابن رجب، وحينئذ فالمسيب علته وقد قال ابن رجب: «لا يصح» «لطائف المعارف» (ص/ ٢٣١). (٣) «لطائف المعارف» (ص/ ٢٣١).

قال الدِّيار بَكْري: «وأغرب من قال ولد يوم عاشوراء»(١).

الرابع: أنه ولد في شهر صفر.

الخامس: أنه ولد في شهر ربيع الآخر.

ولا مستند لهذه الأقوال من الآثار فيها أعلم، بل قال الحافظ ابن حجر – بعد حكمه على القول الأول بالشذوذ –: «وفي مولده أقوال أخر أشد شذوذًا»(٢).

ولما كانت هذه الأقوال معلومة عند كثير من علماء السير والتاريخ، لم يُسلِّموا لدعوى الإجماع بل بينوا أنه قول جمهور العلماء.

قال الحافظ ابن كثير: «هذا هو المشهور عند الجمهور»(٣).

وقال ابن رجب: «وأما شهر ولادته... ففي ربيع الأول، وهو المشهور بين الناس، حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق، ولكنه قول جمهور العلماء»(٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول»(٥).

ونسبه إلى الجمهور: العامري، والقُسطلاني، والدِّيار بَكْري، والحُلبي؛ رَحْهُمُ اللَّهُ (٦).

الخلاصة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، ولكن جمهور

- (١) «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» (١/ ١٩٦).
  - (٢) «فتح الباري» (٧/ ١٦٤).
  - (٣) «البداية والنهاية» (٣/ ٣٧٧).
  - (٤) «لطائف المعارف» (ص/ ٢٣١ ٢٣٢).
    - (٥) «فتح الباري» (٦/ ٥٧٠).
- (٦) «بهجة المحافل» (ص/ ٦١)، «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (١/ ١٤٠)، «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١/ ٣٣٤)، «السيرة الحلبية» (٣/ ١٩٥).

العلماء على أن الشهر الذي ولد فيه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو شهر ربيع الأول. والله تعالى أعلم.

# ثالثًا: العام الذي ولد فيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر الحزامي المتوفى سنة (٢٣٦): «الذي لا يشك فيه أحدٌ من علمائنا أن رسول الله صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ولد عام الفيل»(١).

وقال الحافظ خليفة بن خياط العصفري المتوفى سنة (٢٤٠): «والمجتمع عليه عام الفيل»(٢).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد عام الفيل»(٣).

وقال الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الشهير بالقاضي عياض المتوفى سنة (٥٤٤): «ولا خلاف أنه ولد عَلَيْوَالسَّكَمُ عام الفيل»(٤).

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة (٢٥٦): «ولا خلاف أنه صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد عام الفيل»(٥).

- (١) أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/٣٥١)، ونقله البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٧٩)، وابن عساكر (٣/ ٧٣)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٣٧٧).
- (٢) «تاريخ خليفة» (ص/٥٣)، ونقله ابن عساكر (٣/٧٣)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/٤٨٢)، وابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» (صُرَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» (صُرَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ»
- (٣) «الاستذكار» (٢٦/ ٢٢٥)، «التمهيد» (٣/ ١٣)، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣) (١/ ٣٠).
  - (٤) " $\{2, \sqrt{7}, \sqrt$
  - (٥) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٦/ ١٤٠).

وقال الحافظ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الشهير بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١): «لا خلاف أنه ولد صَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل»(١).

### مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس رَخِوَالِتُهُ عَنْهَا، قال: «ولد النبي صَالَاللهُ عَلَيْدُوسَالَة عام الفيل» (٢).

٢- عن قيس بن مخرمة المطلبي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: «ولد رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عام الفيل» (٣).

٣- عن أبي الحويرث، قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقبَاثِ بن أشيم الكناني رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: أنت أكبر أم رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: «رسول الله أكبر مني، وأنا أسن منه؛ ولد رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفيل» (١).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/ ۷٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه ابن معين في «التاريخ» (٣/ ٤١ - ٤٢ رقم/ ١٦٨)، وابن سعد (١/ ١٠١)، والبزار (١١/ ٦٤) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٢١٦)، والطبراني (١٥/ ٤٢) والحاكم (١٥/ ٢٥٨) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وصححه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٨٢)، وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٣) حسن. أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢٩)، وابن سعد (١/ ١٠١)، وخليفة ابن خياط في «التاريخ» (ص/ ٥٣)، والترمذي ( ٣٦١٩)، وقال: «حسن غريب»، والطبراني (١/ ٢٨٢ - ٤٨٣)، وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣١٥٢) وحسنه.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ١٨٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١/ ٢١٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٤٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٧٧)، والحاكم (١/ ٥٢٥)، وفي سنده عبد العزيز بن أبي ثابت متروك؛ احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه، وكان عارفًا بالأنساب، والزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ: «مقبول»، وفيه أيضًا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزرقي = عنه الحافظ: «مقبول»، وفيه أيضًا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزرقي =



### المخالف في المسألة:

هنالك أقوال أخرى في تحديد العام الذي ولد فيه الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مستند لأكثرها:

الأول: قبل الفيل بخمس عشرة سنة.

ومستنده: ما روي عن ابن عباس قال: «ولد رسول الله قبل الفيل بخمس عشرة سنة»(١).

الثاني: بعد عام الفيل بعشر سنين.

الثالث: بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة.

الرابع: بعد الفيل بثلاثين عامًا.

الخامس: بعد الفيل بأربعين عامًا.

قال الحافظ الذهبي: «لا أُبْعِدُ أن الغلط وقع من هنا على من قال: ثلاثين عامًا أو أربعين عامًا، فكأنه أراد أن يقول: يومًا، فقال: عامًا»(٢).

وقال الحافظ ابن كثير بعد حكايته للقول الخامس: «وهذا غريب جدًّا»<sup>(٣)</sup>.

وقال الحافظ ابن رجب بعد ذكره لأكثر هذه الأقوال: «وهذه الأقوال وَهَمُّ عند جمهور العلماء، ومنها ما لا يصح عمن حُكي عنه»(٤).

<sup>=</sup> سيئ الحفظ. فالأثر ضعيف.

<sup>(</sup>۱) منكر. أخرجه خليفة بن خياط في «التاريخ» (ص/ ٥٣) - ومن طريقه ابن عساكر (٣/ ٧٦) - من طريق هشام الكلبي، عن أبيه؛ وهما متروكان؛ قال الذهبي: «قد تقدم ما يبين كذب هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح». «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٨٤)، وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف» «البداية والنهاية» (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الاسلام» (۱/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) «لطائف المعارف» (ص/ ٩٣).

ولما كان الخلاف حاصلًا حكم غير واحد من العلماء بعدم سلامة الإجماع في هذه المسألة، وأثبتوا أنه قول أكثر العلماء من السلف والخلف.

قال الإمام النووي: «ولد عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين، وقيل: بأربع سنين، وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل، وليس كما ادعى»(١).

وقال الحافظ العراقي بعد إيراده لكلام ابن عبد البر السابق: «وفيها حكاه من الاتفاق نظر؛ فقد قيل: إنه ولد بعد الفيل بثلاثين سنة»(٢).

وقال العلامة الصالحي: «وبالغ من نقل الإجماع فيه»(٣).

الخلاصة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون: ولد رسول الله صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عام الفيل. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧)، «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٧ – ٢٣).

<sup>(</sup>٢) «المورد الهني» (ص/ ٢٤٠)، وانظر: «تفسير البغوي» و «الخازن» [سورة الفيل].

<sup>(</sup>٣) «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١/ ٣٣٥).

# المبحث الثاني نسبه

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لم يختلف أهل العلم والأنساب والأخبار وسائر العلماء بالأمصار: أنه صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمٌ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس»<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٢٠) - بعد أن ساق النسب النبوي بمثل ما تقدم-: «هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس، ولم يختلفوا في أن عدنان من ولد إسماعيل، ولا في أن إبراهيم من ولد سام، ولا أن ربيعة ومضر هما الصريح من ولد إسهاعيل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ السَّارُمُ السَّارُمُ السَّارِمُ السَّارِمِ السَّارِمُ السَّارِمُ السَّارِمِ السَّارِمِ السَّارِمُ السَّارِمِ السَّامِ السَّارِمُ السَّارِمُ السَّارِمُ السَّارِمُ السَّارِمِ السَّامِ السّامِ السَّامِ السَّامِم

وممن نقل الإجماع على هذا النسب: ابن الأثير، والنووي، وابن القيم، والذهبي، وابن كثير، والعراقي، وابن حجر؛ رَحِمَهُماللَّهُ (٣).

#### مستند الإجماع:

١ – عن أنس بن مالك وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/٥٥).

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (١/ ١٣)، «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢١)، «زاد المعاد» (١/ ٧٠- ٧١)، «تاريخ الإسلام (١/ ٤٧٩»، «الفصول في سيرة الرسول صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/ ٣٤)، «نظم الدرر السنية في السيرة الزكية» (ص/ ۷۳)، «فتح الباري» (٦/ ٥٢٨).

هشام رَضَالِيَهُ عَنْهَا؛ قالا: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ابْنِ مُدْرِ كَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرِ بْنِ نِزَارٍ» (١٠).

٢- عن محمد بن قيس وإسهاعيل بن رافع؛ قالا: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْسُبُونِي» ثم قال: «أَنَا مُحَمَّدٌ...» وساق النسب، وزاد بعد عدنان: «أُدَد»<sup>(۲)</sup>.

٣- عن ابن عباس رَجَالِيَّهُ عَنْهُا: أَن النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَان إِذَا انتسب لم يجاوز في نسبه معدَّ بنَ عدنان بنِ أُدَد، ثم يمسك ويقول: «كَذَبَ النَّسَّابُونَ... قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨](٣).

٤ - عن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أن رسول الله صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله...» فانتسب حتى بلغ: النضر بن كنانة، فمن قال

<sup>(</sup>١) ضعيف. أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٧٤-١٧٥)، وابن عساكر (٣/ ٤٧ - ٤٨). قال البيهقي بعد إيراده: «تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد ابن ربيعة القُداميُّ هذا، وله عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليها، والله أعلم». وقال الحافظ ابن كثير: «الله أعلم بصحته» ثم أورده وقال: «هذا حديث غريب جدًّا من حديث مالك تفرد به القُدامي وهو ضعيف». «البداية والنهاية» (٣/ ٣٦٢). والقُدامي هذا قال فيه ابن عدي: «عامة حديثه غير محفوظ»، وقال الحاكم والنقاش: «روى عن مالك أحاديث موضوعة»، وقال السمعاني في «الأنساب»: «كان يقلب الأخبار لا يحتج به». وقال الذهبي: «أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب». انظر: «لسان الميزان» (٤/ ٥٥ - ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص/ ٣)، وابن عساكر (٣/ ٤٩). ومحمد بن قيس ثقة من السادسة، وحديثه عن الصحابة مرسل، وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ؛ كما في «التقريب»، وكلا الرجلين من القُصّاص إلى جانب الإرسال. (٣) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن سعد (١/ ٥٦) من طريق هشام الكلبي عن أبيه؛ وهما متروكان.



غير ذلك فقد كذب(١).

عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «استقام نسب النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم إلى معد بن عدنان» (٢).

قال الحافظ ابن عبد البر: «وقد روي من أخبار الآحاد عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان، وما ذكرناه من إجماع أهل السير وأهل العلم بالأثر يُغني عما سواه»(٣).

الخلاصة: أن الإجماع على هذا القدر من النسب النبوي الشريف إجماع صحيح سالم من المخالف. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فيه ضعف. أخرجه ابن سعد (١/ ٢٣)، قال الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٢٩٥): «فيه ضعف».

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ١٤٥)، قال الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٥٢٩): «إسناده جيد».

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (١/ ٢٥ - ٢٦).

# المبحث الثالث أن أمه ﷺ لم تحمل بغيره

قال النسابة محمد بن عمر الأسلمي الواقدي (١) المتوفى سنة (٢٠٧): «وهذا [أي: حمل آمنة بغير النبي] مما لا يعرف عندنا ولا عند أهل العلم؛ لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن عبد المطلب غيرَ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ .(٢).

ونقله عنه: ابن الجوزي، والصالحي، والحلبي؛ رَحِمَهُمِاللَّهُ ٣٠٠.

وقال المؤرخ أبو المظفر يوسف بن قِزْأُوغْلِي - أو قِزُغلي (٤) - ابن عبدالله، المعروف بسبط ابن الجوزي، المتوفى سنة (٢٥٤): «أجمع علماء النقل أن آمنة لم تحمل بغير رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً »(٥).

<sup>(</sup>١) أنقل عن الواقدي في باب المغازي والسير؛ لأنه إمام علامة فيها، وما زال العلماء ينقلون عنه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول صَلَّاللَّهُ كَلَيُوسَلِّمَ» (٢/ ٢٠٠- ٢٠١): «لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه». وأما في روايته الحديث فمتروك.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه كاتبه محمد بن سعد الزهري في كتابه «الطبقات الكبرى؛ طبقات ابن سعد» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٣٤٣)، «سبل الهدى» (١/ ٣٩٤)، «السيرة الحلبية» (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) قال الزركلي في «الأعلام» (٨/ ٢٤٦ هامش رقم ١): «قزأوغلي- بكسر القاف وسكون الزاي، ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء-: لفظ تركي، ترجمته الحرفية «ابن البنت» أي: «السبط» وفي الكُتَّاب من يحذف الألف والواو، تخفيفًا، فيكتبها «قزغلي» بالقاف المكسورة وضم الزاي، والنص على هذا في تاريخ علماء بغداد «منتخب المختار» الصفحة ٢٣٦. قال: «والصواب ضم الزاي وسكون الغين المعجمة» قلت: ولا قيمة لما ذهب إليه أحد المعاصرين، من أنه «الفرغلي» اعتمادًا على غلطة «مطبعية» في كتاب ابن خلكان».

<sup>(</sup>٥) نقله الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (١/ ٣٩٥)، والحلبي في «السيرة» (١/ ٧٦).

#### المستند،

ا عن شداد بن أوس رَضَّالِتَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:
 «كُنْتُ بِكْرَ أُمِّي وَحَمَلَتْ بِي كَأَثْقَلِ مَا يَـحْمِلُ النِّسَاءُ» (١).

٢- أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم لما تزوج آمنة بنت وهب علقت بمحمد صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم ثم مات عبد الله، ورسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مَا مَه مَالًا مَالله مَاله مَالله مَاله مَالله مَالله مَالله مَالله مَا

# الخلاف في المسألة؛

قال الحافظ ابن حجر: «وجازف سبط ابن الجوزي كعادته في نقل الإجماع، ولا يمتنع أن تكون آمنة أسقطت من عبد الله سقطًا فأشارت بقولها المذكور إليه » ‹››.

قلت: لعل الحافظ استند في هذا إلى مرويات؛ ومنها:

١ - عن حليمة بنت الحارث السعدية مرضعة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم،
 عن آمنة بنت وهب أم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ قالت: «إني حملت به فلم أحمل حملًا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه» (٣).

(۱) موضوع. أخرجه أبو يعلى - كما في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (۱/ ١٦٥ - ١٨٩) و الآجري في «التاريخ» (۲/ ١٦٥ - ١٦١)، والآجري في «الشريعة» (٩٦٢)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٢٩)، وابن عساكر (٣/ ٤٦٩ - ٤٦٨). وفي سنده محمد بن يعلى السلمي وهو ضعيف جدًّا، وعمر بن الصُّبْح وهو متروك، وفيه انقطاع؛ لأن مكحولًا لم يدرك شدادًا، وفيه علل أخرى؛ لذلك قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٤١٤): «هذه القصة مطولة جدًّا، ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع؛ فلهذا لم نذكر لفظ الحديث؛ إذْ لا يُفرح به».

(٢) نقله الصالحي في «سبل الهدى» (١/ ٣٩٥)، والحلبي في «السيرة» (١/ ٧٦).

(٣) إسناده ضعيف. أخرجه أبو يعلي (٩٣/١٣)، وابن حبآن (٤١/٢٤٧)، والطبراني (٣) ١٤٥)، وغيرهم، من طريق ابن إسحاق، عن جهم بن أبي جهم، عن عبدالله ابن جعفر عن حليمة السعدية. وفي هذا علل أربع:

٢ عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد حملت الأولاد في الحملت سخلة أثقل منه» (١).

قال الزُّرقاني بعد إيراده لكلام الحافظ ابن حجر المتقدم: «وما رده بنقل كما ترى؛ بل بتجويز إنها يصح على ضعيف، وهو تأخر موت والده بعد ولادته؛ لأنها حملت بالمصطفى عقب التزوج كما هو صريح في الأخبار، ولم تسقط قبله شيئًا، ولم يتفوه به متفوه، فأين المجازفة وإنها لم يلدا غيره» (٢٠).

الخلاصة: أن الإجماع غير سالم من المخالف، ولكن جمهور العلماء على أن آمنة لم تحمل بغير رسول الله صَلَّاتَتُ مَلَيْدُوسَلَّمَ. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

الأولى: الانقطاع بين ابن إسحاق وجهم؛ فقد عنعن ابن إسحاق وهو مشهور بالتدليس.

الثانية: جهم بن أبي جهم لم يوثقه سوى ابن حبان، أما الذهبي فقال فيه: «لا يعرف، له قصة حليمة السعدية».

الثالثة: الانقطاع بين جهم وعبد الله بن جعفر، فتارة يقول: حُدِّثت عن عبد الله ابن جعفر، وتارة يقول: حدثنا من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

الرابعة: الانقطاع بين عبد الله جعفر وحليمة السعدية ففي بعض طرقه: حُدِّثْت عن حليمة بنت الحارث، ولا يُعلم من الْمُحْدِثَ له.

انظر: "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة" (٦/ /١٦)، «دفاع عن الحديث النبوي" للألباني (ص/ ٣٩- ٤٠). ومع هذه العلل فقد قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" بعد إيراده من هذه الطريق (١/ ٤٩٧): «هذا حديث جيد الإسناد». وقال الحافظ ابن كثير بعد إيراده من هذه الطريق أيضًا: «وهذا الحديث قد روي من طرق أُخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي" «البداية والنهاية» (٣/ ٤١٢).

- (۱) مرسل. أخرجه ابن سعد (۱/ ۹۸)، قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده: «إن كان إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة فهو مرسل رجاله رجال الصحيح». نقله الصالحي في «سبل الهدي» (۱/ ۳۹٤).
  - (٢) « شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (١/ ١٣٣).



# المبحث الرابع كنيته ﷺ

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وكان يُكنى أبا القاسم صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا خلاف في ذلك»(١).

ونقله عنه العلامة الصالحي".

### مستند المسألة،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِالسُّمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو القَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»(٣).

وهكذا جاء عن أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي سعيد، وعائشة؛ رَخِّوَالِلَّهُ عَنْهُمْ، وكلها في الصحيحين، وجميعها نصت على تكنيته صَاَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بأبي القاسم.

#### الدراسة:

تكنيته صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي القاسم محل اتفاق، ولكن هل كان يُكنى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغيرها؟

الجواب: يُصدِّر أصحاب السير تكنيته بأبي القاسم، ولكن بعضهم-كالسيوطي، والصالحي(٤)-يزيدون ثلاث كُني؛ وهي:

ابو إبراهيم: ودليل التكني به: حديث أنس رَضَالِللهُ عَنهُ قال: لما ولا إبراهيم كأنه وقع في نفس النبي صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَة من ذلك شيء، حتى جاءه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال: «السلام عليك يا أبا إبراهيم» (٥٠).

- (١) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٤٩).
  - (٢) «سبل الهدى والرشاد» (١/ ٥٣٧).
    - (٣) أخرجه مسلم (٢١٣٣).
- (٤) «الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة» (ص/ ٢٧٣)، «سبل الهدى» (١/ ٥٣٧).
- (٥) ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٤٤٨)، والدو لابي في=

٢- أبو المؤمنين: ومستنده قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم أَوْأَرْوَاجُهُ أَمْ اللَّه أَمْ اللَّاحزاب: ٦]؛ حيث قرأ أُبّي بن كعب وابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا: ﴿ وَهُو أَبْ لَـ هُمْ ﴾ (١).

ويُجاب عن هذا- على التسليم بصحتها- بأن هذه الأبوة أبوة دينية لا أبوة نسب، كما بين الله ذلك بقوله: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

كما استدل له بحديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَ النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ قال: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ» (٢).

ويُجاب عن هذا: بأن الأبوة أيضًا هنا أبوة دينية كها بينه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بَعَد ذلك بقوله: «أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ»(٣).

٣- أبو الأرامل. ذكر هذه الكنية ابن دحية، والإشبيلي، والعيني،

<sup>= «</sup>الكنى والأسماء» (١/٧)، والحاكم (٢/ ٢٦٠)، وغيرهم، قال الذهبي بعد إيراده: «ابن لهيعة ضعيف». «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٨٨)، وقال الحافظ في «الاصابة في تمييز الصحابة» (١/ ٣٣٨): «هذا حديث غريب من حديث الزهري».

<sup>(</sup>١) أثر أبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨١)، وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (١ / ١١٨) و «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٦/ ٢٥٤). قال البوصيري وابن حجر: هذا إسناد صحيح.

وأما أثر ابن عباس فأخرجه الحاكم (٢/ ٤١٥) وصححه، فتعقبه الذهبي بقوله: «بل طلحة ساقط».

<sup>(</sup>۲) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۰)، وابن ماجه (۳۱۳)، وأبو داود (۸)، وابن حبان (۲) حسن. أخرجه أحمد (۱/ ۲۵۰)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ ٤٣). وغيرهم وصححه النووي في «المجموع» (۲/ ۹۵) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذين الجوابين عن الآية والتحديث: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨)، «شرح سنن أبي داود» للنووي (ص/ ٧٨)، «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» [الأحزاب/ ٦].

والسيوطي، والصالحي، وغيرهم، ولم يستندوا إلى دليل، فالله أعلم. تتمة: هل يكنى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي الزهراء؟

أول من عُرف عنه إطلاق هذا اللقب هو ابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة (٣٢٨)(١)، وفيه ميل إلى التشيع، ثم تتابع البعض على ذلك. وهذا الإطلاق مبنى على أمرين:

الأول: ما ذكره ظهير الدين الحنفي المتوفى سنة (٦١٩) في كتابه «الفتاوى الظهيرية»، والمحب الطبري المتوفى سنة (٦٩٤)<sup>(٢)</sup>: أن سبب ذلك هو أنها لا تحيض، ولما ولَدت طهُرتْ من نِفَاسِها بعد ساعة حتى لا تفوتها الصلاة؛ روي في ذلك حديثان<sup>(٣)</sup>.

فإن كان إطلاق هذا اللقب عليها لأجل ما ورد في الحديثين فلا؛ لأنهها منكران سندًا ومتنًا، وإن كان لأجل الأمر التالي:

الثاني: وهو الشبه بأبيها رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد جاء في وصفه صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنه أَزهر اللون (٤) وكانت أشبه الناس به، فهي زهراء من

<sup>(</sup>١) في كتابه «العقد الفريد» (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) «سبل الهدى والرشاد» (۱۰/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) موضوعان. الأول: أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة» (٧١، ٧٧)، عن أنس عن أمه أم سُليم، وفي سنده العباس بن بكار؛ قال الدارقطني: «كذاب»، وقد ذكره الحافظ في ترجمته من «لسان الميزان» ثم قال: «هذا من وضع العباس». والثاني: حديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٨٧) بإسناد له ثم قال: «في إسناده من المجهولين غير واحد، وليس بثابت»، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٤١١)، والكتاني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (١/ ٤١١)، والألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٢٨)، كما وردت بذلك آثار عن الحسن بن علي، ذكرها صاحب كتاب «إعلام الناس بما وقع للبرامكة من بني العباس»، وإبراهيم البيهقي في «المحاسن والمساوي»، والقيرواني في «زهر الآداب»، وفيها إطلاق هذا اللقب على فاطمة صَعَيَّهُ ولكنها بدون أسانيد فالله أعلم بصحتها.

هذه الحيثية من أجل اللون، لا أكثر (١).

ولكن لا يُعلم عن أحد من السلف والخلف تكنية رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي الزهراء، وإنها عُرف ذلك من الرافضة، وليس بغريب على بيت الكذب والخديعة.

الخلاصة: أن كنيته المشهورة المجمع عليها هي «أبو القاسم»، وأما تكنيته بأبي إبراهيم وبأبي المؤمنين وبأبي الأرامل فلا مستند صحيح لها، فتبقى في حيز الترك.

وأما تكنيته بأبي الزهراء فمن جِراب الرافضة. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وعليه يُحمل إطلاق بعض علماء السنة كالقحطاني في «نونيته» المشهورة، وابن حبان، والآجري.

# المبحث الخامس عمره ﷺ حين ماتت أمه وموضع قبرها

قال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء مُنصرفَها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين»(١).

وقال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة (١٣٩٣): «وأمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف» (٢٠).

ا عن بريدة رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قال: خرجتُ مع النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا كنا بودان (٣) قال: «مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيكُمْ»، فانطلق، ثم جاءنا وهو ثقيل فقال: «إِنِّ أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ مُحَمَّدٍ، فَسَأَلْتُ رَبِّيَ الشَّفَاعَةَ فَمَنَعَنِيهَا» (٤).

۲- عن ابن عباس، وعن الزهري، وعن عاصم بن عمرو بن
 قتادة - دخل حدیث بعضهم في حدیث بعض - قالوا: لما بلغ رسول الله

(۱) «زاد المعاد» (۱/ ۷۵).

(٢) «مجالس فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» رحمه الله تعالى، لتلميذه أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي (ص/ ٤٣).

(٣) وَدَّان: بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة آخرها نون، وهي قرية جامعة من نواحي الفُرْع، بين المدينة ومكة، بينها وبين الأبواء ثمانية أميال. «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٥/ ٣٦٥).

(٤) حسن. أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٦)، والبزار (٩٦)، وغيرهما، وفي سندهما أيوب ابن جابر وأخوه محمد، وكلاهما ضعيف، لكن أخرجه ابن سعد (١/ ١١٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩)، والحاكم (١/ ٣٧٥ و ٢/ ٥٠٥)، بإسناد صحيح على شرط مسلم؛ كما قاله الألباني في «الإرواء» (٣/ ٢٢٥)، ولفظه: «لما فتح رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مكة أتى جذم قبر فجلس إليه... » الحديث. قال ابن سعد: «وهذا غلط، وليس قبرها بمكة، وقبرها بالأبواء». وانظر: «سبل الهدى والرشاد» (٢/ ١٢٠).

صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم فأقامت عندهم شهرًا... ثم رجعت فلما كانت بالأبواء توفيت (١).

٣- عن هشام بن عاصم الأسلمي قال: «لما خرجت قريش إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فِي غزوة أحد، فنزلوا بالأبواء، قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان بن حرب: لو بحثتم قبر آمنة أم محمد، فإنه بالأبواء»(١).

٤ - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب، أم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة، ثم رجعت به، حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها، ورسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ابن ست سنين (٣).

### المخالف في المسألتين.

كلام الحافظ ابن القيم والعلامة الشنقيطي رَحَهُهُمَااللَّهُ تضمن ذكر مسألتن:

الأولى: موضع دفن أم نبي الله صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

الثانية: مبلغ عُمُر النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ حين ماتت أمه.

أما الأولى: فليست محل اتفاق بين علماء السيرة والتاريخ، فقد ذكر بعضهم أن موضع قبرها: «الحجون»؛ واستدلوا بها رُويَ عن عائشة رَضَاً الله عَلَاللهُ عَلَالله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالله عَلَاللهُ عَلَالله عَلَيْ عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلْهُ عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَاله عَلَالله عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَاله عَلَاله عَلَالله عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَا عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَاله عَلَا عَلَاله عَلَا عَلَا عَلْه عَلَا عَلَاله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه ابن سعد (۱/٦/۱) من طريق الوقدي، وهو وإن كان متكلمًا فيه فهو علامة بالمغازي والسير.

<sup>(</sup>٢) حسن. أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (٢/ ٢٧٢)، وفي سنده عبدالعزيز بن عمران، وهو وإن كان متروكًا فقد كان عارفًا بالأنساب- كما في «التقريب»- وهذا منها.

<sup>(</sup>٣) صحيح مرسل. أخرجه عنه ابن إسحاق في «السيرة» (٤٦) وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ١٨٨).

به ما شاء ربه عَزَّوَجَلَّ، ثم رجع مسرورًا، فقالت: يا رسول الله، نزلت إلى الحجون كئيبًا حزينًا فأقمت به ما شاء الله، ثم رجعت مسرورًا، قال: «سَأَلْتُ رَبِّي عَزَيْجَلَّ فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي، ثُمَّ رَدَّهَا»(١).

وعن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قام رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وهو بمكة على قبر من قبور الجاهلية فقال: «أَلَا إِنَّ هَذَا قَبْـرُ أُمِّ مُــحَمَّدٍ»(٢).

وأما الثانية: فليست محل اتفاق أيضًا، فقد قيل: كان عمره إذْ ذاك أربع سنين، وقيل: كان خمس سنين، وقيل: ثمان سنين، وليس على واحد منها دليل يُعتمد عليه فيها أعلم.

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع في المسألتين، وإن كان القول بأن أمه توفيت بالأبواء، وأن عمره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في السادسة: هو قول جمهور أهل السير والتاريخ. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) موضوع. أخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص/ ٤٨٩ - ٩٩٠)، وابن عساكر في «غرائب مالك» - كما في «لسان الميزان» (٤/ ٣٠٥) - وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٨٣)، وهو حديث تتابع العلماء على إبطاله والحكم بوضعه. انظر: «الأباطيل والمناكير» للجوزقاني (١/ ٣٨٠)، «الموضوعات» (١/ ٢٨٤)، «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٢٥)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٣٧)، «تفسير ابن كثير» [التوبة/ ١١٣]، «لسان الميزان» (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ١١٩)، وفي سنده فليح بن محمد اليماني، لم يوثقه سوى ابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

# المبحث السادس أولاده ﷺ

# أولًا: عدد أولاده الذكور:

قال العلامة ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أنه ولد لرسول الله صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ابنان؛ أحدهما القاسم، وبه كان يكنى، وإبراهيم أصغر أولاده»(١).

وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «وأجمعوا أنها [أي: خديجة] ولدت له ابنًا يُسمَّى: القاسم، وبه كان يُكنى»(٢).

ونقله القُسطلاني، والصالحي(٣).

### مستند الإجماع،

١ عن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا أَي خديجة] كَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ » (٤).

حن نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنْيَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا (٥) قالت: «ولدلرسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ
 من خدیجة: القاسم، والطاهر، وزینب، ورقیة، وأم كلثوم، وفاطمة» (٦).

<sup>(</sup>۱) «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/ ۸۷).

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (٦/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (٢/ ٥٨)، «سبل الهدى» (١١/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨١٨).

<sup>(</sup>٥) هي بنت أمية أخت يعلى بن أمية اشتهرت بالنسبة إلى أمها مُنْيَةَ بنت جابر بن وهب، لها صحبة ورواية، وهي التي مشت بين خديجة والنبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى تزوجها. «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢٤٧/١٤).

<sup>(</sup>٦) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٥٨). وفي سنده موسى ابن شيبة - ويقال: ابن أبي شيبة - مجهول، وله مراسيل. «التقريب».



٣- عن ابن عباس قال: «ولدت خديجة لرسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة عَلَيْهِ وَسَالَة عَلَيْهِ وَسَالَة عَلامين وأربع نسوة: القاسم، وعبد الله، وفاطمة، وأم كلثوم، وزينب، ورقية» (١).

وعن الزهري قال: «ولدت خديجة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القاسم، وطاهرًا، وفاطمة، وزينب، وأم كلثوم، ورقية »(٢).

وأما إبراهيم: فعن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ خُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ»(٣).

الخلاصة: سلامة الإجماع على أنه ولد لرسول صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ولد اسمه القاسم وأمه خديجة، وولد له صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ولد اسمه إبراهيم. والله أعلم.

# ثانيًا: عدد بناته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال العلامة ابن قدامة: «فأما بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأربع لا خلاف فيهن، كلهن أسلمن وهاجرن»(٤).

وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «أجمع أهل النقل: أنها-أي خديجة-ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام، وأسلمن، وهاجرن: زينب،

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدّا. أخرجه الحاكم (٣/ ١٧٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٧٠)، وفي سنده إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي؛ متروك. وأخرجه ابن سعد (١/ ١٣٣)، وابن عساكر (٣/ ١٢٦)، وفي سنده هشام الكلبي عن أبيه؛ وهما متروكان. وأخرجه أبو الفرج الجريري- كما في «البداية والنهاية» (٨/ ٢٣٨)- وابن عساكر (٣/ ١٢٨)، وفي سنده محمد بن زكريا الغلابي والعباس بن بكار؛ وكلاهما متهمان.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مرسل. أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة»
 (۲/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٤) «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/ ۸۸).

وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم»(١).

وقال الإمام النووي: «فالبنات أربع بلا خلاف»(٢).

وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة (٧٤٢): «وكان له من البنات أربع بلا خلاف»(٣).

وقال العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني المقريزي المتوفى سنة (٨٤٥): «اعلم أن إجماع من يعتد به انعقد على أنه كان لرسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أُربع بنات كلهن من خديجة، وهن : زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة؛ عليهن السلام»(٤).

#### مستند الإجماع،

أثر ابن عباس والزهري المتقدم في المسألة السابقة.

الخلاصة: صحة الإجماع على أن بنات رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُربع؛ هن: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة؛ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُنَّ.

# ثالثًا: كل أولاده صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خديجة ومارية رَضَالِلَّهُ عَنْهُا:

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة (٢٠٦): «إجماع العلماء على أن جميع أولاده من خديجة، غير إبراهيم فإنه من مارية»(٥).

وقال العلامة ابن قدامة: «ولا خلاف في أن أولاد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم من خديجة، إلا إبراهيم وحده »(٦).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٦/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (١١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) «التبيين» (ص/ ۸۸).



وقال الحافظ ابن كثير: «لا خلاف أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد رَحِوَلِيَّهُ عَنْهَا، سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية»(١).

وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي، الشهير بابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢): «المتفق عليه من أو لاده منها – أي خديجة – القاسم وبه كان يُكنى، مات صغيرًا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة»(٢).

### مستند الإجماع،

تقدمت الآثار السابقة التي تفيد عدم حصول الولد له صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَن غبر خديجة ومارية (٣).

الخلاصة: صحة الإجماع على أنه لم يولد لرسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا مَن خديجة ومارية، والله تعالى أعلم.

## رابعًا: موت أولاده الذكور صغارًا:

قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة (٤٣٠): «و لا خلاف أن الذكور من أو لاده صَالَتُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تقدموا عليه »(٤).

ونقله عنه العلامة ابن الأثير (٥).

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۸/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أما ما أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٧٤) عن عائشة أنها قالت: أَسْقَطْتُ من رسول الله صَّأَلِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلِيهُ الله وكناني بأم عبد الله» - فقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٥٥٧)، وقال وضعفه ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص/ ١٩٤ – ١٩٥)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (٤/ ١٤٧): «في إسناده داود بن المحبر؛ وهو كذاب».

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (٤/ ١٨٨).

وقال الحافظ ابن حجر: «مات الذكور صغارًا باتفاق»(١).

#### مستند الإجماع،

١ - عن محمد بن جبير بن مطعم قال: «مات القاسم - يعني: ابن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًة - وهو ابن سنتين»(٢).

٢ عن هشام بن عروة قال: «ولد لرسول الله صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خديجة بمكة: عبد العزى والقاسم، وماتا قبل الإسلام»(٣).

- عن مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: «مات القاسم، وهو أول ميت من ولده، مات بمكة، ثم مات عبد الله» (٤٠).

الخلاصة: صحة الاتفاق على موت أبناء رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذكور صغارًا. والله أعلم.

# خامسًا: أكبر بناته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب رَضَوْلِيَّهُ عَنْهَا:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا أن زينب أكبر بناته صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ» (٥٠).

وقال المحب الطبري رَحَمَهُ اللهُ: «أكبر بناته بلا خلاف [زينب]، إلا ما لا يصح»(١).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه ابن سعد (١٠٦/١)، والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (١/٨) من طريق عمر بن سلمة الهذلي، مجهول، إضافة إلى أنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) مرسل. أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (١/٤)، وابن عساكر (٣/ ١٢٩)، وفيه: «عبد الله» لا «عبد العزى»، وهو المحفوظ من غير هذا الوجه، على أنه مرسل؛ فهشام من أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٤) مرسل. أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٧٠)، ومصعب وثقه غير واحد من المحدثين، وقال الذهبي: «كان علامة نسابة أخباريًّا».

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٤/ ١٨٣٩).

<sup>(</sup>٦) «ذخائر العقبي» (١/ ١٥٦).



وقال المقريزي: «ولا خلاف أنها أسن بناته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١٠). ونقله القُسطلَاني، والدِّيار بَكْري (٢).

#### مستند الإجماع:

ابن شهاب، قال: «كان أكبر بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زينب بنت خديجة» (٣).

٢- عن ابن جريج قال: قال لي غير واحد: «كانت زينب بنت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

## المخالف في المسألة،

خالف في هذه المسألة الزبير بن بكار، وعمه مصعب الزبيري، وابن هشام، وصححه النسابة علي بن عبد العزيز الجرجاني؛ فزعموا أنها أصغر بناته (٥٠).

ولذلك فالذين نقلوا الإجماع قد قالوا: والأصح الذي عليه الأكثر أن زينب أكبر بنات رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أما الصالحي والقاري فلم ينقلا الإجماع، بل قال العلامة الصالحي: «وأكبر بناته زينب كما ذكره الجمهور»(١).

وقال العلامة أبو الحسن علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري (١) «إمتاع الأسماع» (٥/ ٣٤٢).

- (٢) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (٢/ ٦٠)، «تاريخ الخميس» (١/ ٢٧٣).
- (٣) حسن مرسلًا. أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة النبوية» (١/ ٤٣)، والحاكم (٤/ ٤٥).
- (٤) مرسل صحيح. أخرجه عنه عبدالرزاق (٧/ ٤٩٤)، ومن طريقه الطبراني (٢٢/ ٤٢٤).
- (٥) «الاستيعاب» (٤/ ١٨٣٩)، «ذخائر العقبي» (١/ ١٦٢)، «إمتاع الأسماع» (٥/ ٣٤٥) وبقية مراجع نقل الإجماع السابقة.
  - (٦) «سبل الهدى» (١١/ ١٦).



المتوفى سنة (١٠١٤) رَحِمَهُ اللَّهُ: «والأصح الذي عليه الأكثرون أن زينب أكبرهن»<sup>(۱)</sup>.

الخلاصة: أنه لا إجماع في المسألة، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن زينب أكبر بنات رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسند أبي حنيفة» (ص/ ٤١٣).

# المبحث السابع مقدار الشيب في شعره ﷺ

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أهل العلم مجمعون أنه إنها شاب منه عَنْفَقَتُه، وشيء في صُدْغيه لا غير، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١).

## مستند الإجماع،

النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان شيخًا؟ قال: «كان في عنفقته شعرات بيض»(٢).

٢- عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «لم يختضب رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالِمٌ، إنها كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ» (٣).

عن أبي جحيفة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ، قال: «رأيت رسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ وَلَسَالَهُ وَرَأيت بياضًا من تحت شفته السفلى: العنفقة »(٤).

عن جابر بن سمرة رَضِحَالِتَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَةٍ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (۲۱/ ۸۲). و «العَنْفَقَةُ» هي: بين الذقن وطرف الشفة كان عليها شعر أو لم يكن. «النهاية» (۳/ ۳۰۹)، «لسان العرب» مادة (ع ن ف ق). و «الصُّدْغ»: ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذنِ. وقيل: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحى. «العين» للخليل بن أحمد (٤/ ٣٧٣)، «لسان العرب» مادة (ص دغ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٤٨، ٣٥٥٠)، ومسلم (٢٣٤١)، ومعنى «نُبذ» أي: قَلِيل متبدد. كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/٤)، وأخرجه ابن سعد (١/ ٤٣١) بلفظ: «ولم يبلغ الشيب الذي كان به عشرين شعرة». وصحح إسناده الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٥) ومسلم (٢٣٤٢).

قد شَمِطَ مُقَدَّم رأسه ولحيته»(١).

الخلاصة: أن رواية شيب العَنْفَقَة تُقيد رواية شيب اللحية، وأن رواية الشيب في صُدغيه تُقيد رواية الشيب في مُقدم رأسه، وبذلك يصح الإجماع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٤٤).



## المبحث الثامن مقدار سنه ﷺ حين بعث

قال الحافظ إبراهيم بن المنذر الحزامي: «لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ولد عام الفيل، ونُبِّئ على رأس أربعين من الفيل صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَالَ اللهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «نُبِّئَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو ابن أربعين... وهو الصحيح عند أهل السير وأهل العلم بالأثر»(٢).

وبمثله قال الحافظ السهيلي (٣).

وقال العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى سنة (٤٨٩): «وقدر العمر الذي لبثه عَلَيْوالسَّلَامُ فيهم هو: أربعون سنة باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي عَلَيْوالسَّلَامُ بُعث إليهم وهو ابن أربعين سنة»(٤).

وقال الإمام النووي: «بُعث على رأس أربعين، وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء»(٥).

وقال به الْيَعْمُرِيُّ، ونقله الصالحي عن السهيلي، والنووي؛ رَحَهُمُ اللَّهُ (٦). مستند الإجماع:

١ – عن أنس بن مالك رَضَحَالِتُهُ عَنْهُ، في وصف النبي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه:

- (١) أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (١/ ١٥٣)، وقد تقدم.
  - (٢) «الاستيعاب» (١/ ٣٦- ٣٧) بتصرف.
    - (٣) «شرح السيرة» (٢/ ٣٨٤).
    - (٤) «تفسير القرآن» [يونس/ ١٦].
  - (٥) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧).
- (٦) «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (١/ ٧٣)، «سبل الهدى» (٦/ ٢٢٥).

«أُنْزِلَ عليه وهو ابن أربعين...»(١).

٢ - عن ابن عباس رَعَوَاللَّهُ عَنْهُا، قال: «أنزل على رسول الله صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً وَهو ابن أربعين» (٢).

عن قيس بن مخرمة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «... بعث نبينا صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتَهُ وَسَالَتُهُ وَسَالَتُهُ وَسَالَتُهُ وَسَالَتُهُ وَسَالَتُهُ وَسَالَتُهُ وَسَالًا لَهُ وَسَالَتُهُ وَسَالًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

#### الخلاف في المسألة:

رويت آثار تفيد أنه بُعث على رأس ثلاث وأربعين:

فعن ابن عباس أنه قال: « أُنْزِلَ على النبي صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة »(٤).

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «أُنْزِلَ على رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وهو قول الواقدي، وتبعه البلاذري، وابن أبي عاصم(٦).

فليس ثُمَّ إجماعٌ على بعثته في سن الأربعين؛ ولهذا نسبه الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٥١)، ومسلم (٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) حسن. وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) شاذ. أخرجه أحمد (١/ ٢٢٨)، والطبري في «التاريخ» (٢/ ٢٩٢)، بإسناد رجاله ثقات، وقد حكم بشذوذه النووي في «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧)، والحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٢٣٠)، والصالحي في «سبل الهدى» (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) شاذ. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٨)، والحاكم (٢/ ٢٦٧)، والطبري في «التاريخ» (٢/ ٢٩٢)، وقد حكم عليه الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٥٧٠) بالشذوذ، وقد ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٣٦- ٣٧) أن ابن المسيب ممن يقول بأن البعثة كانت في سن الأربعين.

<sup>(</sup>٦) انظر: «أنساب الأشراف» (١/ ١١٤)، «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).



حجر إلى الجمهور(١).

وقال العيني: «هو قول الأكثرين»(٢).

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع؛ لوجود المخالف، ولكن القول بأن البعثة النبوية كانت في سن الأربعين هو أصح دليلًا، وعليه مضى أكثر العلماء قديمًا وحديثًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۸/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٦/ ١٠٥).

# المبحث التاسع اليوم الذي بعث فيه ﷺ

قال الحافظ ابن جرير الطبري بعد ذكر حديث أبي قتادة وأثر ابن عباس الآتيين: «وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم» ١٠٠٠.

وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «وقد اتفق أهل السنة أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ أُنْزِلَ عليه يوم الاثنين» (٠٠٠).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «ولا خلاف أن يوم الاثنين أول يوم أوحى الله إليه فيه» (٠٠).

ونقله ابن القيم، وابن كثير ".

#### مستند الإجماع:

١ - عن أبي قتادة الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سئل صَالَلَتُ عَلَيْهِ عِن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» (٥٠).

٢ عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قال: «وُلِدَ النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين...» (١٠).

الخلاصة: صحة الإجماع على أن يوم الاثنين هو اليوم الذي بعث فيه نبينا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» (٣/ ٣٧٥- ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» (١/ ٧٧)، «البداية والنهاية» (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) حسن لغيره. أخرجه أحمد (١/ ٢٧٧)، وابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٢٩٣)، والطبراني (١٣ / ٢٣٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٣٣ و ٢٣٤)؛ من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف، لكن يشهد له ما قبله.



# المبحث العاشر الشهر الذي بعث فيـه ﷺ

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أوحي إليه صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا خلاف في رمضان»(١).

#### مستند المسألة:

1 – عن عائشة، أن رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ اعتكف هو وخديجة شهرًا، فوافق ذلك رمضان، فخرج رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وسمع: «السلام عليكم»، قالت: فظننت أنه فجأه الجن، فقال: «أبشر، فإن السلام خير» ثم رأى يومًا آخر جبريل عَلَيْهِالسَّلَمُ على الشمس، جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب، فَهِبْتُ منه، قالت: فانطلق يريد أهله، فإذا هو بجبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ بينه وبين الباب قال: «فَكَلَّمَنِي حَتَّى أَنِسْتُ بِهِ، ثُمَّ وَعَدَنِي مَوْعِدًا…» الحديث (٢).

٧- عن ابن عباس: قال: «كان رسول الله صَالَاللهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ وَسَالَمُ أَجُود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فَلَرَسُولُ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ أَجُود بالخير من الريح المرسلة»(٣).

قال الحافظ ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان،

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۲/۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه الطيالسي (١٦٤٣)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٣/ ٩٧٠)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٤٤٧)، وفيه جهالة الرجل الراوي عن عائشة، وأخرجه الحارث بن أسامة – كما في «بغية الباحث» (٢/ ٨٦٧) – وفيه التصريح بالراوي عن عائشة، وهو يزيد بابنوس، وهو مقبول، لكن فيه داود بن المحبر متروك. وأصل الحديث عند البخاري (٣)، ومسلم (١٦٤٣)، بغير هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).

كما ثبت من حديث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بها نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين؛ كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا) (١٠).

٣- عن واثلة بن الأسقع رَضَيَّكُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ
 رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الفُرْقَانُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْهُ (٢).

عن أبي جعفر قال: «نزل الملك على رسول الله صَالَةُ عَلَيْهُ وَسَالَةً بِعَلَيْهُ وَسَالَةً بِحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة، وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي "(").

- عن عبيد بن عمير قال: «كان رسول الله صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجاور في حراء من كل سنة شهرًا، يُطعِم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيهاوذلك الشهر شهر رمضان – خرج إلى حراء كما يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها، جاءه جريل من الله عَرَقِبَلً (١٤).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) حسن. أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧)، والطبري في «التفسير» (٣/ ٤٤٦)، والبيهقي (٢) حسن. أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧)، وغيرهم. وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٥٧٥)،

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه ابن سعد (١/ ١٩٤). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وهو متروك، إضافة إلى أنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) صحيح مرسل. أخرجه أبن إسحاق - كما في «السيرة» لابن هشام (١/ ٦٩) - وابن جرير في «التاريخ» (١/ ٣٠٠)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/ ٢٩٦)؛ قال ابن إسحاق: حدثنا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، ووهب وعبيد ثقتان.



#### الدراسة:

اختلف العلماء في شهر المبعث على أقوال:

الأول: ربيع الأول.

قال الحافظ ابن القيم: «اختلف في شهر المبعث؛ فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل، هذا قول الأكثرين»(١).

وقال الحافظ العراقي:

فِي يَوْمِ الْاثْنَيْنِ وَكَانَ قَدْ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ مَوْلِدٍ ثَمَانٍ إِنْ ثَبَتْ

قال العلامة المناوي رَحِمَهُ اللهُ: «إنها يتم إن ثبت بتوقيف صحيح وأنَّى به؟!»(٢).

ومستنده الأحاديث المتقدمة في تحديد سنه صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين البعثة: فإنها نصَّت على أنه بُعث على رأس أربعين، وهذا لا يتم إلا إن قلنا: إن شهر مبعثه – وهو ربيع الأول – هو شهر ولادته فيكون نهاية الأربعين هو شهر ربيع الأول وفيه البعثة (٣).

الثاني: رمضان.

قال الحافظ ابن القيم: «وإلى هذا ذهب جماعة»(٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «والمشهور عند الجمهور أنه بعث في شهر رمضان»(٥).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/ ۷۰ – ۲۷).

<sup>(</sup>٢) «العجالة السنية شرح ألفية العراقي في السيرة النبوية» (ص/ ٧٢- ٧٣).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٦/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» (١/ ٥٥-٧٦).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٦/ ٥٧٠). وانظر: «سبل الهدى» (٢/ ٢٢٦)، «السيرة الحلبية»=

ومن أصحاب هذا القول من قال بأن شهر المبعث بالرؤيا كان في شهر ربيع الأول، وأن وحي اليقظة كان في رمضان.

قال الحافظ ابن حجر: «حكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان»(١).

الثالث: شهر رجب.

نقله اليَعْمُرِيُّ، وابن القيم، والعراقي؛ رَحَهُمُاللَّهُ (٢).

ومستنده: حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ؛ مَنْ صَامَ ذَلِكَ اليَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُحَمَّدًا» (٣).

 $<sup>= (1 / \</sup>cdot 37).$ 

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١/ ٢٧)، وانظر: «عيون الأثر» (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (١/ ١٦٠)، «زاد المعاد» (١/ ٧٢)، «الألفية مع العجالة» (ص/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤٥) من طريق الهياج بن بسطام الهروي، ضعفه ابن معين، وقال أبو داود: «تركوه»؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص/ ٥٨): «هذا حديث منكر للغاية»، وأخرج هناد النسفي في «جزء من فوائده» بإسناد منكر - كما قاله الحافظ في «تبيين العجب» (ص/ ٥٩ - ٢٠) - عن أنس قال: قال رسول الله صَّالِتَهُ عَلَيْوَسَلَمُّ: «بعثت نبيًا في السابع والعشرين من رجب...». وجاء موقوفًا على أبي هريرة رَحِوَلِتَهُ قال: من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرًا، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل عَيْهِ السَّرَةُ على النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بالرسالة»؛ أخرجه الخلال في «فضائل شهر رجب» (١٨)، وابن أخي الدقاق في «فوائده» (١/ ٢١٧)، وابن عساكر (فضائل شهر رجب» (مل)، وابن أخي الدقاق في «فوائده» (١/ ٢١٧)، وابن عساكر لذلك قال ابن دحية: «هذا حديث لا يصح»، وقال ابن حجر: «موقوف ضعيف لذلك قال ابن دحية: «هذا حديث لا يصح»، وقال ابن حجر: «موقوف ضعيف الإسناد». «أداء ما وجب» (ص/ ٢٠)، «تبيين العجب» (ص/ ٢٠).



وقد روي في ذلك أحاديث وآثار أخر، ولكن قرّر غير واحد من المحققين أنه لم يصح في فضل رجب حديث ولا أثر (١)؛ فسقط الاحتجاج بها على تحديد شهر رجب شهرًا للبعثة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.

فظهر بهذا أن المسألة فيها قولان؛ وعليه فنفي الحافظ ابن كثير للخلاف في شهر المبعث غريب، لا سيها وهو القائل: «والمشهور أنه بعث عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في شهر رمضان، كها نص على ذلك عبيد بن عمير، ومحمد بن إسحاق، وغيرهما»(٢).

ولعل الحافظ ابن كثير أراد وحي اليقظة؛ فيكون بهذا موافقًا في الجمع بين القولين، لا سيها وهو القائل: «يُستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنه ابتُدئ نزوله فيه»(٣).

فيُفهم من كلامه هذا أن شهر المبعث هو شهر رمضان بالنسبة للوحى، أما الرؤيا فقد تقدمت.

ولهذا: فإن مسلك الجمع أقرب وهو أن شهر ربيع الأول كان فيه الوحي بالرؤية، ثم كان الوحي في اليقظة في رمضان؛ قال الحافظ ابن حجر: «كانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان»(٤).

ويُستدل له بحديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه-

<sup>(</sup>۱) «تبيين العجب» (ص/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) «التفسير» (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٩/٤)، «عمدة القاري» (٢٠/١٢)، «سبل الهدى» (٢/ ٢٢٥)، « «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٧/ ٣٤٦).

وهو التعبد- الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فَجِئَهُ الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ، فقال له النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ...» الحديث (١٠).

فـ«ثُم» حرف يُفيد الترتيب مع التراخي، وحرف «حتى» للغاية، أي: غاية التعبد مجيء المَلَك.

وجمعٌ آخرُ قاله الحافظ ابن حجر؛ وهو: «أن يكون المجيء في الغار كان أولًا في شهر رمضان، وحينئذ نبئ وأُنْزِلَ عليه: ﴿ اَقَرَأْ بِالْمِدَرَبِكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ [العلق: ١]، ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّمُدَثِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

ولم أجد ما يمكن أن يُستدل به لهذا الجمع، فالله أعلم.

الخلاصة: أن القول بأن رمضان هو شهر المبعث بلا خلاف غير مُسَلَّم، وأن مستنده غير قائم، وأن الجمع بأن وحي الرؤيا كان في ربيع الأول ووحي اليقظة كان في شهر رمضان أقرب، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۸/ ۷۱۸).



# المبحث الحادي عشر مدة إقامته ﷺ بمكة بعد البعثة

قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة (٤٥٦): «اتفقوا أنه عَلَيْهِ السَّكَمُ بقي بالمدينة عشر سنين نبيًّا ورسولًا، وبمكة مثلها رسولًا نبيًّا، واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا)(١٠).

ونقله عنه الحافظ ابن القطان ٠٠٠.

وقال الحافظ ابن الجوزي: «أما لُبثه بمكة بعد النبوة فثلاث عشرة سنة بلا خلاف»...

وقال العلامة أبو الخطاب عمر بن الحسن، المعروف بابن دحية، المتوفى سنة (٦٣٣): «إن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام بمكة بعد أن بُعث ثلاث عشرة سنة، وعلى هذا أكثر الناس من أهل البيت وغيرهم» (١٠).

#### مستند الاتفاق:

الله عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ في صفة النبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وفيه: «فلبث بمكة عشر سنين »(٥).
 (فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين»(٥).

عن ابن عباس وعائشة رَخَوَلَيْتُعَنْهُا؟ قالا: «لبث النبي صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ
 بمكة عشر سنين، ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشرًا»(١).

٣- عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا، قال: ﴿ أُنزِلَ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٤٦٤).



وهو ابن أربعين، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة، ثم أُمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشر سنين، ثم توفي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَاكُو

### الخلاف في المسألة؛

اختلف ناقلو الإجماع في مقدار المدة الزمنية التي أقامها رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مكة المكرمة بعد البعثة، فابن حزم ينقل الإجماع على أنها عشر سنين، بينها ابن الجوزي يصرح بأنها ثلاث عشرة سنة، وهذا الخلاف مبنيٌّ على اختلاف الروايات بين عشرٍ وثلاث عشرة، وللعلهاء في الجواب عن هذه الروايات مسلكان:

الأول: مسلك الجمع بينها بها يؤدي في منتهاه إلى أن المدة ثلاث عشرة سنة.

قال ابن الجوزي رَحْمَهُ آللَهُ: «قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» أما لبثه بمكة بعد النبوة فثلاث عشرة سنة بلا خلاف، وإنها بقي منها ثلاث سنين مستترًا بأمره، ثم حَمِي الوحي بعد ذلك وتتابع؛ فإلى هذا يُشهر أنس»(۲).

وقال أيضًا: «وأما قول ابن عباس: «لبث بمكة عشرًا يُوحى إليه». فله وجهان: أحدهما: أنه ذكر العِقْد وترك ما زاد عليه... والثاني: أنه لما أوحي إليه استسر بالنبوة ثلاث سنين حتى نزل عليه: ﴿ فَأَصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ اللَّهُ مَرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] فأنذر حينئذ، فَحَسَبَ ابن عباس ما ظهر»(٣).

وقال الحافظ ابن حجر رَحَمُهُ الله - عند شرح حديث ابن عباس وعائشة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا؛ قالا: «لبث النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بمكة عشر سنين» -: «وأما حديث الباب؛ فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخر؛ وهو: أنه بعث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٥١)، ومسلم (٢٣٥١).

<sup>(</sup>٢) «كشف المشكل» (٣/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (٢/ ٢٥٤ – ٣٥٥).



على رأس الأربعين، فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة، ثم فتر الوحي، ثم تواتر وتتابع، فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة، أو أنه على رأس الأربعين قُرِنَ به ميكائيل أو إسرافيل، فكان يُلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين، كها جاء من وجه مرسل، ثم قُرِنَ به جبريل، فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة»(۱).

وقال القُسطلاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «يُحمل قول أنس على أنه لبث بمكة ينزل عليه الوحي في اليقظة عشر سنين، واستقام الكلام»(٢).

وقال أيضًا: «وأجاب في «المصابيح» بأن أنسًا لم يقتصر على قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه الوحي»، وهذا لا ينافي أن يكون أقام بها أكثر من هذه المدة ولكنه لم ينزل عليه إلا في العشر»(٣).

**الثاني**: ترجيح الروايات الناطقة بثلاث عشرة سنة على الروايات الناطقة بعشر سنين:

قال الإمام الحاكم- بعد أن روى عن على بن أبي طالب: "إن الله عَنَّ عَمَّر نبيه بمكة ثلاث عشرة سنة»-: "وقد اتفقت الروايات على هذه مع الروايات التي أخرجاها عن عبد الله بن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا، فأما خبر أنس ومعاوية- وإن صحت أسانيدهما في عشر سنين- فليس عليها القول والعمل»(٤).

وقال الحافظ ابن عبد البر: «روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٩/٤).

<sup>(</sup>۲) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (٦/ ٢٧)

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (٦/ ٢٦ - ٢٧)

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (٣/٣).

عائشة وابن عباس، وروى عكرمة، وأبو حمزة، وكريب، وعمرو بن دينار (١)؛ كلهم عن ابن عباس؛ أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَقَام بمكة بعد أن بُعث ثلاث عشرة سنة؛ وهو الصحيح عن ابن عباس (٢).

وبمثله قال السمعاني، وابن الجوزي، والزركشي، وابن حجر؛ رَحَهُمُ اللهُ (٣).

الخلاصة: أن الإجماع على تحديد مقدار لبثه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بمكة ثلاث عشر سنة إجماع صحيح، والقائل بالعشر غير مخالف في الجملة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ويُزاد محمد بن سيرين عند الطبراني (۱۲/ ١٩٤)، وأبو ظبيان حصين بن جندب عند الحاكم (۲/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستذكار» (٢٦٤/٢٦)، وزاد في «الاستيعاب» (١/ ٤١): «وهو الأكثر والأشهر عند أهل السير».

<sup>(</sup>۳) «تفسير السمعاني» [يونس: ١٦]، «صفة الصفوة» (١/ ٤٧)، «إرشاد الساري»(٦/ ٦٦)، «فتح البارى» (٧/ ٢٣٠)



# المبحث الثاني عشر تاريخ مَقدَمه ﷺ إلى المدينة

قال العلامة ابن عبد البر رَحَمُهُ اللهُ: «ولا خلاف أنه... قدم المدينة في ربيع الأول»(١).

وقال العلامة ابن الجوزي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «واتفق العلماء على أنه دخل المدينة في ربيع الأول»(٢).

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ آللَهُ: «القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف»(٣).

ونقله الصالحي، والعامري؛ رَحَهُ مُااللَّهُ (٤).

#### مستند الإجماع،

الله صَالَاتَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ، قال: «قدم رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ الله عن عاصم بن عدي رَخِوَاللهُ عَنْهُ، قال: «قدم رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهُ عَنْهُ على الله عشر الله عشر سنين» (٥).

٧- عن الحارث بن حزمة الأنصاري البدري رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: «قدم رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة من ربيع الأول وكان يوم بدر يوم الاثنين من رمضان، وتوفي يوم الاثنين لخمس عشرة من ربيع الأول» (٦).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۳/ ۲٦).

<sup>(</sup>٢) « كشف المشكل» (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١/ ١٧٨ – ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) «سبل الهدى» (٣/ ٣٧٣)، «بهجة المحافل» (ص/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) حسن. أخرجه الطبراني (١٧/ ١٧٢ - ١٧٣)، والحاكم (٣/ ٤٧٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١١٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٨/ ١٧٥)، وحسن إسناده الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٧٧٢)، وفي سنده عبدالعزيز بن عمران=

قال الإمام الحاكم: «تواترت الأخبار بورود النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول»(١١).

الخلاصة: صحة الإجماع على أن قدوم النبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة كان في شهر ربيع الأول. والله أعلم.

<sup>=</sup> المعروف بابن أبي ثابت، وهو متروك، وفي سنده أيضًا: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) نقله عنه العيني في «عمدة القاري» (٢/ ٣٤٩).



# المبحث الثالث عشر مدة إقامته على بالمدينة

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ولم يختلف في مدة بقائه عَلَيْهِٱلسَّلَامُ بالمدينة أنه كان عشرًا»(١).

وقال العلامة ابن حزم: «واتفقوا... أنه صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقي في المدينة عشر سنین نیتًا رسو لًا $(^{(7)}$ .

وقال الحافظ ابن عبد البر: «أقام بالمدينة عشر سنين، مُجتمع عليه؛ لا خلاف بين العلماء فيه»(٣).

وقال الإمام النووي: «اتفقوا أنه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمُ أقام بالمدينة بعد الهجرة عشم سنين »<sup>(٤)</sup>.

وقاله الْيَعْمُرِيُّ، وابن كثير<sup>(ه)</sup>.

#### مستند الإجماع:

تقدّم في مسألة مدة إقامته صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بمكة حديث أنس، وابن عباس وعائشة، وغيرهم في «الصحيحين»؛ على أن مدة إقامته صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمدينة عشر سنين لا اختلاف في ذلك.

الخلاصة: صحة الإجماع على أن مدة إقامته صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة النبوية عشر سنين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (۱۰/۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» (١٥/ ١٠٠)، «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٤)، وانظر: «العُجالة السنية» (ص/ ٨٢ - ٨٣).

<sup>(</sup>٥) «عيون الأثر» (١/ ٨٩)، «تفسير ابن كثير» (١/ ١٨).

# المبحث الرابع عشر اليوم الذي توفي فيه ﷺ

قال الحافظ ابن جرير الطبري: «أما اليوم الذي مات فيه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر: «توفي رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يوم الاثنين، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه»(٢).

وقال العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المتوفى سنة «وقال العلامة أبه توفي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الاثنين »(٣).

ونقله النووي، وابن القطان، والقرطبي، وابن تيمية، والْيَعْمُرِيُّ، وابن كثير، والعامري؛ رَحَهُمُ اللَّهُ (٤).

#### مستند الاتفاق:

ا عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أنها سُئلت: في أي يوم توفي رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ فقالت: «يوم الاثنين» (٥).

٢- عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: «إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» (۳/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (۸/ ۲۸۸) وانظر: «التمهيد» (۲۶/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) «شرح السيرة» (٧/ ٥٧٨)، وقد نسب إلى ابن قتيبة أن يوم وفاة النبي صَالَلَهُ عَلَيهُوسَلَمَ كَان يوم الأربعاء، وقد تعقبه المحقق الشيخ عبد الرحمن الوكيل بأن ابن قتيبة ذكر الأربعاء يومًا لدفنه صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ فَاته.

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧)، «الإقناع» (١/ ١٨٨)، «تفسير القرطبي» [آل عمران/ ١٤٤]، «جامع المسائل» (٣/ ٩٧)، «عيون الأثر» (٢/ ٤٤٩)، «البداية والنهاية» (٨/ ١٠٤)، «بهجة المحافل» (ص/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١) مختصرًا.

رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين... فتوفي رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يومه ذلك »(١).

الخلاصة: أن الإجماع في هذه المسألة صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٠٥)، ومسلم (١٩٤).

# المبحث الخامس عشر الشهر الذي توفي فيه عَلِيْهٍ

قال الحافظ أبو القاسم السهيلي: «قالوا كلهم: في ربيع الأول»(١).

وقال أبو العباس القرطبي: «توفي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهر ربيع الأول، لم يُختلَف في ذلك»(٢).

وقال الإمام النووي: «اتفقوا أنه توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول»(٣).

وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الشهير بابن تيمية، المتوفى سنة (٧٢٨): «النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة»(٤).

ونقله ابن كثير، وابن الملقن، والعامري؛ رَحِمَهُ اللَّهُ (٥).

#### مستند المسألة،

١ - عن ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهَا: قال: «توفي رسول الله صَالَاللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ يوم
 الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» (٦).

عن عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: «توفي رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يوم

<sup>(</sup>۱) أشرح السيرة» (٧/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» (۳/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (٤/ ٤٣٠)، وانظر: «جامع المسائل» ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>٥) «البداية والنهاية» (٦/ ٢٢٤)، «البدر المنيرفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (١٢/ ٥١٠)، «بهجة المحافل» (ص/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) ضَعيف جدًّا. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٣) من طريق إبراهيم بن يزيد بن أشعث؛ وهو متروك.



الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول $^{(1)}$ .

٣- عن الحارث بن حزمة رَضَائِنَهُ عَنهُ قال: «قدم رسول الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عشرة مضت من ربيع الأول، وكان يوم بدريوم المدينة يوم الاثنين من رمضان، وتوفي يوم الاثنين لخمس عشرة من ربيع الأول»(١).

عن عمر بن علي بن أبي طالب قال: «اشتكى رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الأَرْبِعاء لليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة، وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» (٣).

الخلاصة: الاتفاق على أن شهر وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ربيع الأول متحقق؛ لسلامته من المخالف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مرسل حسن. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٢)، من طريق الواقدي، وهو ضعيف، يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ. وقد أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٣) موصولًا إلى علي، ولكن دون ذكر الشهر.

## المبحث السادس عشر تغسيله ﷺ بعد وفاته

قال القاضي عياض رَحْمَهُ اللهُ: «لا خلاف أنه غُسِّل»(١). ونقله عنه النووي، والمناوي؛ رَحْهُ مَا اللهُ (٢).

#### مستند المسألة،

Y - عن عائشة رَحَوَلِيَهُ عَهَا قالت: «لما أرادوا غسل النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من ثيابه كها نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه?! فلها اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مُكلِّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه»، فقاموا إلى رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم»، وكانت عائشة تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدر ت، ما غسله إلا نساؤه»(٤).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٩٦٧)، «العجالة السنية» (ص/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٤٦٧)، والحاكم (١/ ٣٦٢)، والبيهقي (٣/ ٣٨٨)، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (١٢/ ١١٣)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (٢/ ٣٦٣)، والألباني.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وابن ماجه (١٤٦٤)، وأبو داو د (٣١٤١)، وأبو داو د (٣١٤١)، والحاكم (٣/ ٥٤٩)، وغيرهم، وصححه الذهبي في=

الخلاصة: صحة نفى الخلاف في إثبات تغسيله صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته. والله تعالى أعلم.

<sup>= «</sup>تاريخ الإسلام» (١/ ٨٢٧)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٥٣٩)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٠٢)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١٥٣٨).

# المبحث السابع عشر تغسيله ﷺ في قميصه

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر- رحمه الله تعالى-: «لم يختلف العلماء أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّل في قميصه »(١).

#### مستند المسألة:

تقدم ما يدل على هذا في المسألة السابقة؛ فأغنى عن الإعادة.

الخلاصة: صحة نفي الخلاف في أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّل في قميصة؛ لعدم وجود المخالف في ذلك، فالمسألة محل إجماع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۸/ ۲۸٦).



# المبحث الثامن عشر من تولى غسل جسده الشريف ﷺ

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمعوا أن رسول الله صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَم لم يلِ غسله وتكفينه إلا أهلُه: العباس، وعلي، والفضل بن عباس»(۱). ونقله عنه ابن القطان، والمقريزي(۲).

وقال ابن دحية: «لم يُختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل». نقله عنه ابن الملقن، وابن حجر، والشوكاني؛ رَحَهُمُ رَاللَّهُ (٣).

## مستند الإجماع،

ا - عن سالم بن عبيد رَضَيَاتَهُ عَنهُ - وكان من أصحاب الصُّفة - قال: «لما مات رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، من يغسله ؟ قال: «يغسله رجال أهل بيته، الأدنى فالأدنى "(٤).

Y - عن ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهُا قال: «لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة ابن زيد بن حارثة، وصالح مولاه، فلم اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوسُ بن خولي الأنصاري، عليَّ بن أبي طالب رَخَالِلَهُ عَنْهُ، فقال له: يا

 <sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۸/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>۲) «الاقناع» (۱/ ۱۸۵)، «إمتاع الأسماع» (۱۶/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) «البدر المنير» (١٢/ ٥١٥)، «التلخيص الحبير» (٣/ ١٥٩) «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» (٧/ ٢٥٣).

<sup>(3)</sup> صحيح. أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٧٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ١٢)، والنسائي في «الكبرى» ( ٧٠٨١)، والطبراني (٧/ ٥٦)، والبيهقي (٣/ ٥٥٥)، وغيرهم. وصححه البيهقي، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٢/ ٥٣٣)، والألباني في «مختصر الشمائل» (٣٣٣).

على، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، قال: فقال له على: ادخل، فدخل فحضر غسل رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، ولم يل من غسله شيئًا، قال: فأسنده إلى صدره، وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالب، وكان أسامة بن زيد وصالح مو لاهما يصبان الماء، وجعل علي يغسله»(۱).

٣- عن ابن شهاب: «أن رسول الله صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَالَةُ ولي غسلَهُ العباسُ ابن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وصالح مولى رسول الله صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ) (٢٠).

عن عامر الشعبي، قال: «غسل رسولَ الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره»(٣).

عن إبراهيم النخعي، قال: «غسل رسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ العباسُ وعليُّ والفضل، والعباس يسترهم (٤).

الخلاصة: تولى غسل جسده الطاهر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الثلة المباركة من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُم، وهو متفق عليه عند العلماء من أصحاب السير وغيرهم، وعليه تدل الروايات، والغسل قام به هؤ لاء الصحب الكرام بالاشتراك، وعلى هذا: فمن نفى عن بعض من ذكر في هذه الروايات أنه

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره. أخرجه أحمد (۱/ ٢٦٠)، من طريق حسين بن عبد الله؛ وهو ضعيف، وأخرجه الطبري في «التاريخ» (۳/ ٢١١– ٢١٢) بسند فيه مجهول، وأخرجه الطبراني (۱/ ٢٢٩)، وفي سنده يزيد بن أبي زياد؛ وهو ضعيف، وله شواهد مرسلة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) مرسل صحيح. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) مرسل صحيح. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٧)، وأبو داود (٣٢٠٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٤٣)، قال الذهبي في «تاريخ الاسلام» (١/ ٨٢٨): «مرسل جيد». وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) مرسل صحيح. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).



ممن غسَّل النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلعله أراد نفي مباشرة الغسل؛ إذ الاشتراك في غَسله متعين للحاجة لذلك، والروايات في جميع ذلك صالحة بمجموعها للاحتجاج. والله تعالى أعلم.

# المبحث التاسع عشر صلاة الناس على جنازته أفذاذًا

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأما صلاة الناس عليه أفذاذًا فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه»(١).

ونقله عنه ابن الملقن، وابن حجر، والصالحي وقال: «ووافق أبا عمر على ذلك خلائق من العلماء حكوا فيه الإجماع»(٢).

وقال الحافظ ابن كثير: «وصلاتهم عليه فرادى لم يؤمّهم أحد عليه أمر مجمعٌ عليه لا خلاف فيه»(٣).

ونقله عنه الصالحي(٤).

#### مستند الإجماع:

١ - عن أبي عسيب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أنه قال: قالوا لرسول الله صَالَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:
 كيف نصلي عليك؟ قال: «ادْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا»، قال: «فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر» (٥٠).

٢- عن سالم بن عبيد رَخَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: لما مات رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، أيصل على رسول الله؟ قال: نعم قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون،

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۶/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) «البدر المنير» (۱۳/ ۱۰۰ – )، «التلخيص الحبير » (۳/ ۱۲۱۵)، «سبل الهدى» (۲/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) «سبل الهدى» (١٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٢١)، وأحمد (٥/ ٨١)، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، والصحابي لم يُخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة.



ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، حتى يدخل الناس»(١).

#### الدراسة:

قال القاضي عياض رَحْمَهُ اللهُ: «اختلف: هل صلي عليه؟ فقيل: لم يصل عليه أحد أصلًا، وإنها كان الناس يدخلون أرسالًا يدعون وينصر فون. واختلف هؤلاء في علة ذلك: فقيل: لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله. وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن. والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم يدخل فوج أخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال، ثم الصبيان».

نقله عنه الإمام النووي، والعلامة الصالحي(٢).

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراد كلام ابن عبد البر السابق: "وتعقّبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا عليه أفرادًا أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمَّ عليه بهم؟ فقيل: أبو بكر، وروي بإسناد لا يصح، فيه حرام وهو ضعيف جدًّا، قال ابن دحية: وهو باطل بيقين؛ لضعف رواته وانقطاعه. قلت: وكلام ابن دحية هذا متعقّب برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة»(٣).

وهذا التعقب من ابن دحية، والخلاف الذي حكاه ابن القصار مبني

<sup>(</sup>١) صحيح. تقدم تخريجه في باب غسله صَأَلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٩٦٧)، «سبل الهدى» (١٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢١٥) ويعني برواية الحاكم حديث ابن مسعود وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٦٤٤٥).

# على أمرين:

الأول: هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟

ويقال هنا: أين الدليل على أنه دعاء محض دون الهيئة المعروفة في صلاة الجنازة، التي هي دعاء أصلًا، مع أن الآثار الواردة تنص على الصلاة، وبعضها يتبع الدعاء، وإتباع الدعاء أمر معروف في مثل هذا.

الثاني: هل صلوا عليه أفرادًا أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمهم في الصلاة عليه.

وهنا يقال: صلاتهم أفرادًا وجماعات هو الوارد في الآثار المتقدمة، وأما الإمامة العامة لهم فغير واردة من طريق يفرح بها، فرواية إمامة أبي بكر جاءت من طريق حرام بن عثمان، وقد قال أحمد فيه: «ترك الناس حديثه»، وقال الشافعي ويحيى بن معين: «الرواية عن حرام حرام»(۱).

ولقد أحسن الصالحي بقوله: «ولم يوجد أنهم صلّوا عليه بإمام في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف»(٢).

فالنفي لأصل الصلاة غير مُسلَّم؛ لأن الآثار السابقة تدفعه، إلا إن كان المراد بقولهم: «لم يصلوا» أي: جميعًا بإمام واحد، فهذا هو ما جاءت به الآثار، وقام عليه الإجماع، والظن بالمخالف أنه أراد ذلك.

وابن القصار الذي نقل الخلاف توفي سنة (٣٩٧)، وابن عبد البر توفي سنة (٤٦٣).

وتتابُعُ العلماءِ على نقل الخلاف- كالقاضي عياض، وابن دحية، والنووي، وابن حجر، والصالحي؛ أمام نقلين للإجماع وإن كان من

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) «سبل الهدى والرشاد» (۱۲/ ۲۳۱).



حافظين بمقام ابن عبد البر وابن كثير - يقدح في سلامة الإجماع، وإن كان هذا الخلاف غير مستندٍ إلى دليل، بل ما تقدم من الآثار يرده.

الخلاصة: أن الإجماع غير سالم من المخالف، ولكن جمهور العلماء السابقين واللاحقين على إثبات صلاة الصحابة أفرادًا على نبي الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته. والله تعالى أعلم.

# المبحث العشرون دفنه ﷺ في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة بالمدينة

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن قبره صَالَاللَهُ عَلَيْدِوَسَلَمَ بيثرب وبها مات عَلَيْدِاللَسَلَامُ»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفن في الموضع الذي مات فيه من بيته؛ بيت عائشة »(٢).

وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُفن في الموضع الذي مات فيه من بيته؛ بيت عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا (٣).

ونقله الحافظ ابن القطان(١).

وقال العلامة أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي المتوفى سنة (٦٣١): «إن الصحابة اتفقوا على دفن رسول الله صَاَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في بيت عائشة بعد اختلافهم في موضع دفنه».

وبمثله قال السبكي، والمرداوي، وزكريا الأنصاري، وابن النجار الحنبلي؛ رَحْهَهُولَلَهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/٢٦٩).

<sup>(</sup>Y) «الاستذكار» ( $\overline{\Lambda}$ /  $\overline{\Lambda}$ /  $\overline{\Lambda}$ ).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» (٨/ ٢٨٧ – ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، «الإبهاج في شرح المنهاج» (٢/ ٣٧٦)، «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٦٥٨)، «غاية الوصول في شرح لب الأصول» (ص/ ٢١٤)، «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٧٤).



#### مستند المسألة:

عن عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا، قالت: إن كان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ليتعذر في مرضه: «أَيْنَ أَنَا اليَوْمَ؟! أَيْنَ أَنَا غَدًا؟!» استبطاءً ليوم عائشة، فلم كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي "(۱).

قال الحافظ ابن كثير: «قد علم بالتواتر أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة».

وبمثله قال ابن الملقن، والصالحي(٢).

الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالف، وعليه: فموضع دفن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ كَان حيث توفي في بيت عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا، بالمدينة النبوية بإجماع العلماء. والله أعلم.

### حادثة عجيبة:

«في سنة سبع وخمسين وخمس مئة، دعتهم أنفسهم - يعني النصارى -في سلطنة الملك العادل نور الدين الشهيد (٣) إلى أمر عظيم ظنوا أنه يتم لهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

وذلك أن السلطان المذكور كان له تهجد يأتي به بالليل، وأوراد يأتي بها، فنام عقب تهجده، فرأى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نومه وهو يشير إلى (١) أخرجه البخارى ( ١٣٨٩)، ومسلم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۸/ ۱۵۳)، «البدر المنير» (٥/ ۲۹۳)، «سبل الهدى» (۱۲/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) ترجم له الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٥٣١ – ٥٣٤) فقال: «نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي صاحب الشام، الملك العادل، نور الدين، أبو القاسم، حامل رايتي العدل والجهاد، قل أن ترى العيون مثله، وكان بطلا، شجاعًا، وافر الهيبة، حسن الرمي، مليح الشكل، ذا تعبد وخوف وورع، وكان يتعرض للشهادة، سمعه كاتبه أبو اليسر يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير، توفي في شوّال سنة (٥٦٩)». رحمه الله تعالى.

رجلين أشقرين، ويقول: «أنجدني أنقذني من هذين»، فاستيقظ فزعًا، ثم توضأ وصلى ونام فرآه أيضًا مرة ثالثة، فاستيقظ وقال: لم يبق نوم.

وكان له وزير من الصالحين يقال له: جمال الدين الموصلي، فأرسل خلفه ليلًا، وحكى له جميع ما اتفق له، فقال له: وما قعودك؟ اخرج الآن إلى المدينة النبوية، واكتم ما رأيت، فتجهز في بقية ليلته، وخرج على رواحل خفيفة في عشرين نفرًا، وصُحْبَتُه الوزير المذكور، ومالٌ كثير.

فقدم المدينة في ستة عشر يومًا، فاغتسل خارجها ودخل فصلى بالروضة، وزار، ثم جلس لا يدري ماذا يصنع، فقال الوزير وقد اجتمع أهل المدينة في المسجد: إن السلطان قصد زيارة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وأحضر معه أمولًا للصدقة، فاكتبوا من عندكم، فكتبوا أهل المدينة كلهم، وأمر السلطان بحضورهم، وكل من حضر ليأخذ ويتأمله ليجد فيه الصفة التي أراه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فلا يجد تلك الصفة، فيعطيه ويأمره بالانصراف، إلى أن انقضت الناس.

فقال السلطان: هل بقي أحد لم يأخذ شيئًا من الصدقة؟ قالوا: لا، فقال: تفكروا وتأملوا، فقالوا: لم يبق أحد، إلا رجلين مغربيين لا يتناولان من أحد شيئًا، وهما صالحان غنيان يُكثِران الصدقة على المحاويج، فانشرح صدره وقال: عليّ بها، فأتي بها فرآهما الرجلين اللذين أشار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْوسَلَمَ إليهما بقوله: «أنجدني أنقذني من هذين»، فقال لهما: من أين أنتها؟ فقالا: من بلاد المغرب، جئنا حاجّين فاخترنا المجاورة في هذا العام عند رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقال: أين منزلهما؟ فأخبر بأنهما في رباط بقرب الحجرة الشريفة، فأمسكهما وحضر إلى منزلهما، فرأى فيه مالًا كثيرًا وختمتين وكتبًا في الرقائق، ولم ير فيه شيئًا



غير ذلك، فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير وقالوا: إنهما صائمان الدهر ملازمان الصلوات في الروضة الشريفة وزيارة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيَارة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيَارة البقيع كل يوم بكرة، وزيارة قباء كل سبت، ولا يردّان سائلًا قط؛ بحيث سدًّا خلة أهل المدينة في هذا العام المجدِب.

فقال السلطان: سبحان الله! ولم يظهر شيء مما رآه، وبقي السلطان يطوف في البيت بنفسه، فرفع حصيرًا في البيت، فرأى سر دابًا محفورًا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة، فارتاعت الناس لذلك، وقال السلطان عند ذلك: اصدقاني حالكها، وضربهها ضربًا شديدًا، فاعترفا بأنهها نصرانيان بعثهها النصارى في زيّ حجاج المغاربة، وأمدوهما بأموال عظيمة، وأمروهما بالتحيل في شيء عظيم خيّلته لهم أنفسهم، وتوهموا أن يمكّنهم الله منه، وهو الوصول إلى الجناب الشريف ويفعلوا به ما زيّنه لهم إبليس في النقل وما يترتب عليه.

فنزلا في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة، وفعلا ما تقدم، وصارا يحفران ليلًا، ولكل منها محفظة جلد على زي المغاربة، والذي يجتمع من التراب يجعله كل منها في محفظته، ويخرجان لإظهار زيارة البقيع، فيلقيانه بين القبور، وأقاما على ذلك مدة، فلما قربا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت، وحصل رجيف عظيم بحيث خيل انقلاع تلك الجبال، فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة، واتفق إمساكهما واعترافهما.

فلما اعترفا وظهر حالهما على يديه، ورأى تأهيل الله له لذلك دون غيره، بكى بكاء شديدًا، وأمر بضرب رقابهما، فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة، وهو مما يلي البقيع، ثم أمر بإحضار رصاص عظيم، وحفر خندقًا عظيمًا حول الحجرة الشريفة كلها، وأذيب ذلك الرصاص، وملأ به الخندق، فصار حول الحجرة الشريفة سور رصاص، ثم عاد إلى



ملكه، وأمر بإضعاف النصارى، وأمر ألا يستعمل كافر في عمل من الأعمال، وأمر مع ذلك بقطع المكوس جميعًا»(١).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الحادثة رئيس المؤذنين في الحرم النبوي المؤرخ عبدالله بن محمد ابن أحمد المطري المتوفى سنة (٧٦٥) في كتابه «الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام» قال: «سمعتها من الفقيه علم الدين يعقوب بن أبي بكر، عمن حدثه من أكابر من أدرك، أن السلطان محمودًا... » وذكر القصة بنحو ما سبق مع اختلاف يسير. نقلا عن «وفاء الوفا» (٢/ ٠٥٠)، وذكرها العلامة عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي المتوفى سنة (٧٢١) في رسالة له اسمها: «نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى» ويسميها بعضهم بـ«الانتصارات الإسلامية»، نقلها عنه السمهودي المتوفى سنة (٩١١) في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» غنه السمهودي المتوفى سنة (٩١١) في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» في أحوال أنفس النفيس» (٢/ ٣٦٣ – ٣٦٥).

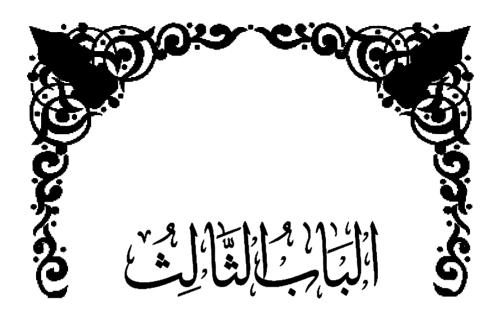

# في خصائصه

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال القاضي عياض رَحْمَهُ اللهُ: «ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل نبوته وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد، والإيهان بالله، لا يليق به الكفر ولا الشك في شيء من ذلك، ولا الجهل به (٢).

ونقله عنه أبو شامة المقدسي، وابن الملقن، والعراقي، والصالحي؛

<sup>(</sup>۱) نقل النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ٤٣ – ٤٤) عن إمام الحرمين قوله: «قال المحققون: ذِكْرُ الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بُدًا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تُتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص؛ لأنه أمر انقضى. قال: وقال سائر أصحابنا: لا بأس به، وهو الصحيح؛ لما فيه من زيادة العلم، هذا كلام الأصحاب، والصواب: الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا إن لم يمنع منه إجماع؛ لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتًا في الصحيح، فعمل به أخذًا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف، ولا مشاركة فيها، وأي فائدة فعمل به أخذًا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف، ولا مشاركة فيها، وأي فائدة أعظم من هذه؟! وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم، فقليل جدًّا لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه».

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» (١/ ٤٨١).



رَجِمَهُ وَٱللَّهُ (١).

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي المتوفى سنة (٧٤٨): «والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده، وقبل التشريع من الزنى قطعًا، ومن الخيانة، والغدر، والكذب، والسكر، والسجود لوثن، والاستقسام بالأزلام»(٢).

ونقله عنه الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليهاني (٣). مستند الإجماع:

الله صَالَتُهُ عَنَهُ أَتَاهُ وَضَالِلَهُ عَنهُ: «أَن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ أَتَاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك»(٤).

وأعظم حظ الشيطان من بني الإنسان الوقوع في الشرك بالله، وقد دلّ الحديث على أن الشيطان غير قادر على إغوائه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ وهذا دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

Y - عن زيد بن حارثة رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ قال: «كان صنم من نحاس يقال له: إساف أو نائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسَمَسَّهُ»، قال زيد: فطفت فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَلَمْ تُنْهُ؟!» قال

<sup>(</sup>۱) «شرح الحديث المنتقى في مبعث النبي المصطفى» (ص/ ۱۰۳)، «التوضيح بشرح الجامع الصحيح» (۲/ ۲۰۲)، «طرح التثريب» (٤/ ١٨٦)، «سبل الهدى والرشاد» (۱/ ۷۵۷).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٢).



وفي الباب نصوص أخرى اعتنى بجمعها من ألّف في دلائل النبوة؛ مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، فقد عقد فصلًا في كتابه «دلائل النبوة» بعنوان: «ذكر ما خصه الله عَرَّبَكِلَ به من العصمة وحماه من التدين بدين الجاهلية...».

وكذلك فعل الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» فعقد عنوانًا لهذا الموضوع فقال: «باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها، لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولًا».

الخلاصة: أن الإجماع على سلامته صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم من الشرك ووسائله قبل البعثة إجماع صحيح سالم من المخالف. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (۸۵)، والطبراني (٥/ ٨٨)، والحاكم (7/ 78)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 78)، وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (1/ 710)، وصححه المعلمي في «رفع الاشتباه» (1/ 710)، والألباني في «صحيح السيرة» (0/ 78)، وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (308).



# المبحث الثاني بعثته ﷺ إلى الجن والإنس

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة، رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «و لا يختلفون أن محمدًا صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول إلى الإنس والجن نذيرٌ وبشيرٌ»(٢).

ونقله عنه الحافظ ابن القطان، والحافظ ابن حجر ٣٠٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومحمد صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين» (١٠).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر<sup>(ه)</sup>.

وتبعهم على نقل الإجماع العلامة الصالحي(١).

#### مستند الاتفاق:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

٢ - وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨].

٣- وقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَنلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۱/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/ ٤٨)، «فتح الباري» (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (١١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) «سبل الهدى» (١٠/ ٣٠٤).

[الفرقان: ١].

\$ - وقال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

٥- وعن جابر بن عبد الله رَعَوَاللَهُ عَنْهُا، قال رسول الله صَآلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «أُعْطِيتُ خَـمْسًا لَـمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»(١).

«والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة: أنه صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله إلى الناس كلهم»(٢).

الخلاصة: أن هذا الإجماع من ضروريات الدين ومسلمات الملة؛ فهو أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة وغيرهم لم يُخالف أحد من طوائف المسلمين في عموم رسالته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الثقلين (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١)، وقد ورد عن جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن كثير» [الأعراف/ ١٥٨].

<sup>(</sup>٣) «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٩ - ٦٥).



# المبحث الثالث ختم النبوة بنبوته ﷺ

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أنه لا نبي مع محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا بعده أبدًا»(١).

وقال أيضًا: «اتفقوا أنه منذ مات النبي صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر»(٢).

ونقله عنه ابن القطان<sup>(۳)</sup>.

وقال القاضي عياض: «أخبر صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل إلى كافة الناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص»(٤).

ونقله عنه العلامة القرطبي(٥).

وقال الإمام النووي: «بإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ »(٢).

### مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ
 النَّيْتِ نُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق» (ص/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) «تفسير القرطبي» [الأحزاب/ ٤٠].

<sup>(</sup>٦) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٩٤٠).

٢ عن أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ» (١).

٣- وعن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَن النبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثُلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعُرُلُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»، قال النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»، قال رسول الله صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِياءَ» (٢٠).

والأحاديث التي تنص على أن نبينا محمدًا صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خاتم الأنبياء والمرسلين كثيرة، جاءت عن أبي سعيد، والعرباض بن سارية، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة، وأنس، وسلمان، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي ذر الغفاري؛ رَضِّ اللهُ عَنْ مُؤْلًا).

### منزلة هذه الأدلة،

قال العلامة عبد القاهر البغدادي: «وقد تواترت الأخبار عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «لَا نَبِيَّ بَعْدِي »(٤).

وقال العلامة ابن حزم: «وقد صح عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بنقل الكواف... أنه أخبر أنه لا نبى بعده»(٥).

وقال العلامة ابن عطية- بعد إيراد أحاديث ختم النبوة-: «وهذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٣٥٣٤)، ومسلم (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) ونص على أنه متواتر: السيوطي في «قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (٣٠)، والزبيدي في «لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص/ ٣١- ٣٣)، والكتاني في «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» (ص/ ٢٤٠)، والألباني في « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (٣٤٧٣)، وهي مخرجة في «كشف الغمة في بيان خصائص النبي والأمة» (ص/ ٧١- ٥٧).

<sup>(</sup>٤) «أصول الدين» (ص/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الفصل في الملل والنحل» (١/ ٧٧).



الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفًا وسلفًا متلقاة على العموم التام، مقتضية نصًّا أنه لا نبى بعده صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ .

وقال الحافظ ابن كثير: «وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أنّ كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل»(٢).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خاتم الأنبياء إجماع صحيح مبني على أساس متين سالم من المخالف، تلقّاه المسلمون بالقبول والنسليم، والرفض بالقول والفعل لمن خالفه وادعى ما سواه؛ كما يحصل من الصحابة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُمْ مع مسليمة الكذاب والأسود العنسي، وغيرهم ممن ادعى النبوة، والله الموفق لا سواه.

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن عطية» [الأحزاب/ ٤٠].

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/ ٤٠].



# المبحث الرابع أفضليته ﷺ على جميع البشر

قال الحافظ ابن بطال: «إن الأمة أجمعت على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضل البشر»(١).

وقال القاضي عياض: «لا خلاف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند الله، وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفي»(٢).

وقال أيضًا: «تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء»(٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعظم الخلق جاهًا عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته»(٤).

وقال أيضًا: «سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين؛ هو رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم باتفاق المسلمين» (٥٠).

ونقل الإجماع على ذلك: الخازن، وابن كثير(١٠).

#### مستند الإجماع،

أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ومنها قوله صَالَاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (۱۰/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الشفا» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوي» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) «منهاج السنة» (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) «تفسير الخازن» [البقرة/ ٢٥٣]، «تفسير ابن كثير» [الإسراء/ ٥٥].



«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

قال العلامة أبو العباس القرطبي: «عُلم من غير ما موضع من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأمة: أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفضل ولد آدم»(٢).

وقال الحافظ ابن كثير: «ثبت بالتواتر عنه، صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ»(٣).

الخلاصة: أفضلية نبينا صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مَن سواه مِن البشر محل اتفاق ووفاق بين المسلمين، وأدلتها متعددة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وبها مضى كفاية، ومن رام الاستزادة فمظانها معروفة. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳٤٠)، ومسلم (۱۹٤)، عن أبي هريرة، وجاء عن عدد من الصحابة.

<sup>(</sup>۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١/ ٣٣١).

# المبحث الخامس الإسراء والمعراج

### أولًا: إثبات وقوع الإسراء والمعراج:

قال القاضي عياض: «لا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به عَلَيْهِ السَّلَامُ»(١).

وقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (٢٠٠): «وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار: أن رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أُسري به إلى فوق سبع سهاوات ثم إلى سدرة المنتهى، أُسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - مسجد بيت المقدس - ثم عُرج به إلى السهاء بجسده وروحه جميعًا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح »(٢).

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي المتوفى سنة (٦٢٨): «أجمعوا على الإيهان بأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعُرج به إلى السهاوات العلى "(").

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الإيمان بها جاء من خبر الإسراء بالنبي صَمَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى السموات واجب» (٤).

ونقل الإجماع على ذلك ابن تيمية، والعامري، والصالحي، والقاري، والسفَّاريني؛ رَحِمَهُمُاللَّهُ (٥).

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۱/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/ ٩٤ - ٠٥).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (٧/ ٢٣٨)، «بهجة المحافل» (٥) (ص/ ١١)، «سبل الهدى والرشاد» (٣/ ٦٧)، «شرح الشفا» (١/ ٣٨٧)، =



#### مستند الإجماع:

الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧ - وعن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رَعَوَاللَّهُ عَنْهُا، أن نبي الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثهم عن ليلة أسري به: «بَيْنَمَا أَنَا في الحَطِيمِ - وربما قال: في الحِجْرِ - مُضْطَحِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ [من ثغرةِ نحرِهِ إلى شعرتِهِ] فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغَسَلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ.

ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الجِمَارِ، أَبْيضَ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ.

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ اللّجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَيَّا خَلُصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّ خَلُصْتُ إِذَا يُحيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: = «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٢٨١).

مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلُصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: خَمَّهُ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَيَّا خَلُصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ اللّجِيءُ جَاءَ، فَلَيَّا خَلُصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَيَّا خَلُصْتُ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَللَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ الصَّالِح، فَلاَ الْحُيْسِ الْمَالِحِ، فَلاَ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمَالِحِ، فَلاَ الْمُعْتِي الْمَا الْمِثَالِح، فَلْمَا الْمِثَالِح، فَلْمَا الْمِثَالِح، فَلَا الْمَالِح، فَلَا الْمَالِح، فَلَا الْمَالْمُ فَلَامًا بُعِثَ الْمَالِح، فَلَا الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي الْمَالِح، فَلَا الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَذَا قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلُصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا



أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالإبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِذَرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي وَنُهْرَانِ فَا خَبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ.

ثُمَّ رُفِعَ لِيَ البَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلِ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَالله قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالِّجَةِ، فَارْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ.

فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ عَثْرًا، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم. يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم.

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ لَكَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ.



# قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي (١١). منزلة أدلة الإسراء والمعراج،

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: «روى قصة الإسراء عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ أَبُو ذَر، وأنس بن مالك، ومالك بن صعصعة، وجابر بن عبد الله، وشداد بن أوس، وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل، مخرَّجة في الصحاح»(٢).

وقال العلامة ابن عطية: «وقع الإسراء في مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر بهذا الوجه»(٣).

ونقله عنه العلامة القرطبي، وزاد: «وذكر النقّاش ممن رواه عشرين صحابيًّا، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الإسراء، تركناه لشهرته عند العامة، وتواتره في الأحاديث»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تواترت به الأحاديث»(٥).

وقال الحافظ الشوكاني: «تواترت به الأحاديث تواترًا لا يشك من له أدنى إلمام بعلم السنة، ولا ينكر ذلك إلا متزندق، وليس بيده إلا مجرد الاستبعاد، وليس ذلك مما تدفع به الأدلة، ويبطل به الضروريات»(١٠).

الخلاصة: أن الإجماع على وقوع الإسراء والمعراج إجماع صحيح مشهور عند عموم المسلمين، سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص/١٥٦ - ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن عطية» [الإسراء/ ١].

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» [الإسراء/ ١].

<sup>(</sup>٥) «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» المطبوع ضمن «الفتح الرباني» (١/ ٥٤٥).



#### ثانيًا: الإسراء بعد البعثة:

قال القاضي عياض: «والإسراء كان بإجماع بعد المبعث»(١).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة (١٠٥): «اتفق أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من اثنتي عشرة سنة»(٢). و نقله عنه العلامة الخازن(٣).

وقال العلامة ابن دحية: «الإسراء كان بعد المبعث باتفاق علماء الأمصار ومستندات الآثار»(٤).

وقال الحافظ ابن القيم: «وكان ذلك- أي: الإسراء- بعد المبعث بالاتفاق»(٥).

ونقل الإجماع على ذلك العلامة الصالحي(١).

#### مستند الإجماع،

كل الروايات متفقة على أن الإسراء كان بعد البعثة النبوية، إلا ما وقع في حديث أنس من رواية شريك بن أبي نمر، وهذا لفظه: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال: سمعت أنس بن مالك، يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام... »(٧).

وهذه الزيادة تتابع العلماء على إنكارها وردها على راويها:

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) «تفسير البغوي» [الإسراء/ ۱].

<sup>(</sup>٣) «تفسير الخازن» [الإسراء/ ١].

<sup>(3) «</sup>نهاية السول» ( $\infty$ /  $\infty$ %).

<sup>(</sup>٥) «زاد المعاد »(١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) «سبل الهدى» (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٥٧٠)، ومسلم (١٦٢).

قال العلامة أبو حيان الأندلسي: «ووقع لشريك بن أبي نمر في الصحيح أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، ولا خلاف بين المحدثين أن ذلك وَهَمٌ من شريك»(١).

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «وقبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي، وابن حزم، وعبد الحق، والقاضي عياض، والنووي»(٢).

ومع هذا الإنكار؛ فقد وجد من أخذ برواية شريك ومال إلى أن الإسراء كان قبل الوحي؛ فلم يسلم الإجماع من المخالف؛ ولذلك كان الحافظ ابن حجر دقيقًا في عبارته فقال: «ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث»(٣).

الخلاصة: أن الإجماع في هذه المسألة غير سالم من المخالف، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون: إن الإسراء كان بعد البعثة النبوية ودليلهم هو الصحيح السالم من القادح، والله تعالى أعلم.

### ثالثًا: الإسراء كان قبل الهجرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمعراج إنها كان من مكة باتفاق أهل العلم، وبنص القرآن والسنة المتواترة».

وقال أيضًا: «المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس»(٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «الإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف»(٥).

<sup>(</sup>١) «التفسير» [الإسراء/ ١].

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٠)، وانظر «زاد المعاد» (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧/ ٢٠٣) ونقله عنه القاسمي في «تفسيره» [الإسراء/ ١]، وانظر: «النكت» للزركشي (١/ ٢٩٠)، «زاد المعاد» (١/ ٩٩- ١٠٠)، «إرشاد الساري» ( 7 - 7 - 7 )، «الإسراء والمعراج» للألباني ( - 7 - 7 ).

<sup>(</sup>٤) «منهاج السنة النبوية» (٥/٦٦)، «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٧)، «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (١/ ٤٦٠).



### مستند الإجماع،

الله عَزَّهَ عَلَا مَن الله عَزَهَ عَلَا مِن الله عَزَهَ عَلَا مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ عَرَامُ عَلَى اللهِ عَرَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

والشاهد قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾.

٢ عن جابر بن عبد الله رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا، أن رسول الله صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 قال: «لَـمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ، قُمْتُ في الحِجْرِ، فَجَلَا اللهُ لي بَيْتَ المَقْدِسِ،
 فَطَفِقْتُ أُخْبِرُ هُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» (١٠).

٣- عن أبي هريرة رَحِيَلِيَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَاي، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ»، قال: «فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ» (٢).

الخلاصة: أن الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان بمكة قبل الهجرة إجماع صحيح؛ لا نعلم مخالفًا له، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٨٦، ٤٧١)، ومسلم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٢).

## المبحث السادس انشقاق القمر

قال القاضي عياض- بعد ذكر قوله تعالى: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ الْفَكَرُ ﴾ [القمر: ١]-: «أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه»(١).

ونقله عنه العلامة القاسمي(٢).

وقال الحافظ ابن كثير: «أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ»(٣).

وبنحوه قال شيخ الإسلام الشوكاني(٤).

#### مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

٢- عن عبد الله بن مسعود رَضَالِيتُهُ عَنهُ قال: انشق القمر على عهد رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة فرقتين؛ فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه، فقال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اشْهَدُوا»(٥).

٣- عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُ؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين (١)، حتى رأوا حراء

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۱/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>۲) «التفسير» [القمر/ ۱].

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٤/ ٢٩٣)، «التفسير» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>٤) «التفسير» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٨٦٤)، ومسلم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) تنبيه: وقع في بعض طرق حديث أنس عند مسلم (٢٨٠٢): «فانشق القمر بمكة مرتين»، وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه الرّواية فقال: «المرّات يراد بها الأفعال=



بینهما»<sup>(۱)</sup>.

عن ابن عباس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُما قال: «انشق القمر في زمان رسول الله صَمَا الله عَنْهُ وَسَلَمَ »(٢).

٥- عن عبد الله بن عمر رَضَالِللهُ عَلَى قوله تعالى: ﴿ أَفَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاللهُ عَلَى اللهُ صَالِللهُ عَلَى عَهد رسول الله صَالِللهُ عَلَى عَهد رسول الله صَالِللهُ عَالَيْهُ وَسَلَّم؛ انشق فلقتين: فلقة من دون الجبل، وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ: «اللَّهُمَّ اشْهَدُ» (٣).

قال الإمام الطحاوي رَحْمَهُ اللَّهُ: «ولا نعلم رُوي عن أحد من أهل العلم في ذلك غير الذي روي عنهم فيه، وهم القدوة والحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهل، ولا يرغب عما كانوا عليه إلا خاسر... ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله ومن استكبر عن كتاب الله، وعن مذاهب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وتابعيهم فيه؛ كان حريًّا أن مذاهب أصحاب رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وتابعيهم فيه؛ كان حريًّا أن

<sup>=</sup> تارة، والأعيان أخرى، والأوّل أكثر، ومن الثّاني: «انشقّ القمر مرّتين»؛ أي: شقّتين و فرقتين، وقد خفي على بعض النّاس، فادّعى أنّ انشقاق القمر وقع مرّتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسّير أنه غلط؛ لأنه لم يقع إلّا مرّة واحدة».

وقال الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة وهم: سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد وشعبة، لكن اختلف عن كلّ منهم في هذه اللّفظة، ولم يختلف على شعبة، وهو أحفظهم. ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل: «وَانْشَقَّ مَرَّتَيْنِ بِالإِجْمَاعِ»، ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صَلَّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ، ولم يتعرض لذلك أحد من شُرّاح الصحيحين»، ثم نقل كلام ابن القيم السابق ثم قال: «وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي فيها: «مرتين» نظر، ولعل قائلها أراد: فرقتين. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره؛ جمعًا بين الروايات». انظر: «الفية العراقي مع شرح المناوي» (ص/ ١٣٢)، «فتح الباري» (٧/ ١٨٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٦٧)، ومسلم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٦٦)، ومسلم (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٠١).

يمنعه الله فهمه»<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة السمعاني رَحَمَهُ الله: «قد ثبت انشقاق القمر بالرواية الصحيحة؛ رواه ابن مسعود وجبير بن مطعم شهدا بالرؤية، ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس، وروى بعضهم عن بعضهم... وقد كان ابن مسعود روى هذا عن رؤيته، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك اتفاقًا منهم (٢).

### منزلة هذه الأدلة،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «انشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار»(٣).

وقال الحافظ ابن كثير: «ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة»(٤).

وقال بتواتره غير واحد من العلماء؛ كالجويني، والقرطبي، والزركشي، وابن حجر، والشوكاني؛ رَحْمَهُ رَاللَّهُ (٥).

#### المخالف في المسألة.

نسبت روايات إلى الحسن البصري، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني(١):

<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار »(۲/ ۱۸۲، ۱۸۶).

<sup>(</sup>٢) «التفسير» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>٣) «الجواب الصحيح» (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) «التفسير» [القمر/ ١]، «البداية والنهاية» (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٥٢)، «الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام» (ص/ ٣٤٨- ٣٤٩)، «البحر المحيط في أصول الفقه» (٦/ ١٢٥)، «فتح الباري» (٧/ ١٨٣ و ١٨٥)، «تفسير الشوكاني» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>٦) أما أثر عطاء والحسن فكتاب «الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي على سعته لا وجود للأثرين فيه فضلًا عن التفاسير المأثورة؛ وهي «تفسير الطبري» وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرها، فلا وجود لهذين الأثرين فيها، وإنما ذكر الماوردي=



أن الآية بمعنى سينشق القمر؛ أي: في يوم القيامة.

وهذا التفسير تلقاه المفسرون قديمًا وحديثًا بالإنكار والرد.

قال العلامة الواحدي: «... وجميع المفسرين على هذا، [أي: وقوع الانشقاق]، إلا ما روى عثمان بن عطاء، عن أبيه، أنه قال: معناه: سينشق القمر. والعلماء كلهم على خلافه... والأمر بيِّن في اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢] يدل على أن هذا كان في الدنيا، لا في القيامة»(١).

وقال العلامة ابن عطية: «ذكر الثعلبي أنه قيل: إن المعنى: ينشق القمر يوم القيامة، وهذا ضعيف؛ الأمة على خلافه»(٢).

وبمثله قال ابن جزي، والخازن، وأبو حيان، والشوكاني؛ رَحِمَهُ اللَّهُ (٣).

<sup>=</sup> وغيره أثر الحسن دون إسناد، وذكر الواحدي أثر عطاء بصيغة التمريض، والماوردي والواحدي أقدم مصدرين للأثرين، وهما كما رأيت لم يسنداهما بل تعقباهما وبينا شذوذهما، فهل بعد هذا يصح نسبة هذين الأثرين لهذين العالمين؟! ثم هل يصح الاحتجاج بهما ومصادمة تفسير المفسرين خلفًا بعد سلف؟! فجواب كل محقق حصيف: لا. والله الموفق لا سواه.

<sup>(</sup>١) «التفسير» [القمر/ ١]، ونقله عنه الشوكاني في «تفسيره» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن عطية» [القمر/ ۱].

<sup>(</sup>٣) «تفاسيرهم» [القمر/ ١].

<sup>(</sup>٤) «شرح مشكّل الآثار» (٢/ ١٨٢، ١٨٥)، «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢٩٨)، =



الخلاصة: أن الإجماع على إثبات معجزة انشقاق القمر لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجماع صحيح، والمنكر للانشقاق ليس عنده قرآن ولا سنة ولا أثر؛ فقوله غير معتبر، بل ضعيف منكر، والله أعلم.

<sup>= «</sup>أعلام الحديث» للخطابي (1710 - 1710)، «إعجاز القرآن» للباقلاني (00/79 - 79)، «الشفا» (1/197 - 797)، «شرح صحيح مسلم» للنووي حديث رقم (100 - 100)، «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (100 - 100)، «فتح الباري» (100 - 100).



# المبحث السابع دعوى الإجماع على أفضلية موضع قبره ﷺ على سائر البقاع

قال القاضي عياض: «لا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض»(١).

ونقله عنه أبو العباس القرطبي، والنووي، والعراقي، والمقريزي، والعُسطلَاني، والصالحي؛ رَجَهُهُ اللَّهُ (٢).

#### مستند الإجماع،

ابن عمر رَضَيَاتَهُ أن حبشيًّا دفن بالمدينة فقال رسول الله صَلَّائلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُفِنَ في الطِّينَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا» (٣).

(١) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ١٠٢)، «إكمال المعلم» (٤/ ١١٥).

(۲) «المفهم» (۳/ ۰۰۳)» «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (۱۳۹٤)» «طرح التثريب في شرح التقريب» (٦/ ٥٠)» «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (١/ ٧٤٧)» «عمدة القاري» (٧/ ٢٥٧)» «إرشاد الساري» (٢/ ٣٤٥)» «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (٢/ ٣٥٣).

(٣) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهانّ» (٢/ ٢٧٥)، وفي سنده يحيى ابن مسلم البكاء، وعبد الله بن عيسى الخراز؛ وكلاهما ضعيف.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه البزار - كما في «كشف الأستار» (١/ ٣٩٦) - وفي سنده عبد الله بن جعفر بن نجيح عن أبيه، وهو ضعيف. وأبوه قال العلامة الألباني: «لم أعرفه». أقول: هو جعفر بن نجيح بن عبد السلام جد ابن المديني، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٥/ ٢٣٧١)، وفي سنده سليمان بن داود الشاذكوني، ليس بثقة، بل كذبه غير واحدٍ من الأئمة.

وأخرجه الحاكم (١/٣٦٧)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وله شواهد وأكثرها صحيحة»، وبنحوه قال الذهبي.

وله شاهد آخر عن أبي الدرداء؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢١٦)، وفي سنده الأحوص ابن حكيم؛ وثقه العجلي، وضعفه الجمهور؛ قاله الهيثمي.= ووجه الدلالة أن الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفضل الخلق، وهو مخلوق من التربة التي دفن فيها فدل على أن مكان قبره أفضل التراب.

٢- عن جميع بن عمير، في قصة يرويها، وفيها: «واختلفوا في دفنه؛
 فقال علي رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: «إن أحب البقاع إلى الله مكان قُبِضَ فيه نبيه» (١٠).

= وبهذه الشواهد حسنه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٨٥٨).

وله شواهد أخرى؛ منها: عن عبد الله بن مسعود؛ أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٣٥٥)، وفيه محمد بن الحسن النقاش متهم بالكذب، وبه حكم ابن حزم عليه بالوضع في «المحلى» (٥/ ٣٣٢).

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٥٤٢)، وابن عساكر (٤٤/ ١٢٠)، وفيه موسى سهل بن هارون عن إسحاق الأزرق، بخبر باطل؛ قاله الذهبي في «ميزان الاعتدال في تقويم الرجال» (٤/ ٢٠٦) وذكره.

وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١/٣١)، وأعله بأن فيه مجاهيل، وتعقبه السيوطي في «اللآلي» (١/ ٣١٠) بطريق الأيلي ومحمد بن نعيم – وستأتي – قال العلامة الألباني: «فلم يصنع شيئًا وإن تبعه ابن عراق» أي: في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٧٣).

ومنها: عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته»؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٠)، وفي سنده محمد بن نعيم، مجهول، ومحمد بن إسحاق الأهوازي، نقل الذهبي في «الميزان» أنه أقر بالوضع، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٢٤٠).

وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (٢/ ٣٥٥)، والقزويني في «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٣٧)، وفي سنده أحمد بن الحسن بن أبان الأيلي، قال فيه ابن حبان: «كذاب دجال من الدجاجلة يضع الحديث على الثقات وضعًا». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٣٢٠).

ومنها: عن عبد الله بن سوار، عند أحمد في «فضائل الصحابة» (٥٢٨)، وهو مرسل؛ ابن سوار ثقة من التاسعة.

والخلاصة: أن الحديث غير ناهض للاحتجاج، والله تعالى أعلم.

(۱) ضعيف. أخرجه أبو يعلى (۸/ ۲۷۹)، وابن عساكر (۳۹٤/٤۲)، وفي سنده صدقة بن سعيد؛ وهو ضعيف، عن جميع بن عمير، قال ابن حبان: «كان رافضيًّا تيضع الحديث»، وقال الذهبي: «متهم». يرويه عن أمه وخالته، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۹/ ۱۱۲): «لم أعرفهما».



#### الدراسة:

الخلاف الوراد عن السلف في أفضل البقاع منحصر في تفضيل مكة والمدينة على سائر البقاع، ثم الاختلاف في أيها أفضل:

فالشافعي يقول: المسجد الحرام خير بقاع الدنيا(۱)، وسبق الشافعي إلى هذا القول جماعة من السلف؛ كعطاء بن أبي رباح، وابن وهب، ومطرف بن عبدالله، وابن حبيب، وغيرهم، وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كما قاله ابن حزم، وابن كثير، وابن حجر(۲).

وذهب بعض السلف إلى أن المدينة أفضل البقاع، وأشهر من ذهب إلى هذا الإمام مالك وجماعة من أهل المدينة.

وكلا الفريقين على تفضيل مكة والمدينة على سائر البقاع لا اختلاف بينهم في ذلك (٣).

ومما يؤكد هذا أن الذين نقلوا الخلاف في المفاضلة بين المدينة ومكة - كابن حزم وابن عبد البر - لم يشيروا لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يدل على وجود القول بتفضيل بقعة القبر النبوي على سائر البقاع، فدل هذا على أنه قول محدث بعد القرون الثلاثة المفضلة؛ هذا أمر.

الأمر الثاني: على فرض تحسين الحديث المرفوع فالاحتجاج به - على تفضيل بقعة القبر النبوي على سائر البقاع - باطل من وجهين:

الوجه الأول: أن «الجنين في بطن أمه يعلم قطعًا أنه لم يذر عليه

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۱/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلى» (٥/ ٣٢٥)، «الفصول في سيرة الرسول» (ص/ ٢٩٠)، «فتح الباري» (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) نقل الإجماع على على تفضيل مكة والمدينة على سائر البقاع بلا استثناء غير واحد من العلماء؛ كابن عبد البر في «الاستذكار» (٦٢/ ٢٠)، والنووي في «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٤٧٠)، والعامري في «بهجة المحافل» (ص/ ١٧)، وابن الأمير الصنعاني في «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (ص/ ٧٨).

تراب، ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب، ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر، فإنه استحال وصار بدنًا حيًّا لما نفخ في آدم الروح فلم يبق ترابًا.

الوجه الثاني: أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب، ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فيخلق من الشخص الكافر مؤمنًا نبيًّا وغير نبي، فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبدانهم في الفضيلة؛ لأن الله يخرج الحي من الميت فأخرج البدن المؤمن من مني كافر، فالمادة البعيدة وهي التراب أولى ألا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين، وهذه الأبدان عبدت الله وجاهدت فيه ومستقرها الجنة، وأما المواد التي خلقت منها هذه الأبدان في استحال منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن، وأما ما فضل منها فذاك بمنزلة أمثاله؛ فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن الميت: فهو بدنه وفضله معلوم، وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله، بل تراب كان يلاقي جباههم عند السجود وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود - أفضل من تراب القبور واللحود» (۱۰).

فبان بهذا أن نقل الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوى لا صحة لها.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «أما التربة التي دفن فيها النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام،

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۶۱ - ۲۶۳)، بتصرف.



أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيها علمناه»(١).

وقال أيضًا: «لا يعرف أحد من العلماء فضَّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم»(٢).

وقال الحافظ الشوكاني رَحَمَدُ اللهُ: «ادعى القاضي عياض الاتفاق على استثناء البقعة التي قُبِرَ فيها صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على أنها أفضل البقاع... ويُجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنها كان بطريق الاستنباط، ونصبه في مقابلة النص الصريح غير لائق، على أنه مُعارض بها رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من تراب الكعبة، فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة »(٣).

الخلاصة: أن نقل الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دعوى محدثة مصادمة للنصوص الشرعية الناطقة بتفضيل المساجد عمومًا والحرمين الشريفين خصوصًا، والله تعالى أعلم.

تنبيه: لا يعني إبطال هذا الإجماع نقصًا في محبة النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو غضًا من مقامه الشريف بأبي هو وأمي؛ لأن حقيقة المحبة والتعظيم هي في اتباعه، والوقوف عند حدود هديه، ومعالم منهاجه صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۲۷). قال الحافظ ابن كثير بعد نقله عن القاضي عياض: «وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما». «الفصول في سيرة الرسول صَلَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَّمَ» (ص/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (٩/ ٢٣٦ - ٢٣٨).



# المبحث الثامن شفاعته العظمى لأهل الموقف

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله في الشفاعة»(١).

وقال العلامة أبو الفتح محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد، المتوفى سنة (٧٠٢): «شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا خلاف فيها» (٢).

وقال الحافظ ابن حجر: «الشفاعة بالخلاص من هول الموقف هي خاصة بمحمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينكرها أحدُّ من فِرق الأمة »(٣).

### مستند الإجماع،

حديث أبي هريرة الطويل في تردد الناس على بعض الأنبياء طلبًا للشفاعة، وكلهم يعتذر ويحيل على غيره، فيأتون نبينا محمدًا صَّالَسَّهُ عَيْهُ وَسَلَّمُ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه!! قال صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَرَّوجَلَ، ثُمَّ قَالُ صَلَّسَهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أَمَّتِي يَا رَبِّ، أَمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ فَأَقُولُ: أَمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ فَأَقُولُ: أَمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱/۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» حديث رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١٣/ ٩٥٤).



أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوَابِ»، ثُمَّ قَالَ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوَابِ»، ثُمَّ قَالَ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْ يَرَ »(١).

الخلاصة: شفاعة النبي صَلَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل الموقف - وتسمى بالشفاعة العظمى، والكبرى - محل اتفاق، وأدلتها كثيرة، تركت إيرادها طلبًا للاختصار، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).



## المبحث التاسع شفاعته ﷺ لأهل الكبائر من أمته

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري المتوفى سنة (٣٢٤): «أجمعوا على أن شفاعة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل الكبائر من أمته»(١).

وقال الحافظ ابن عبد البر – بعد أن ذكر أحاديث في الشفاعة لأهل الكبائر: «كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، وسائر الفرق المبتدعة، وأما أهل السنة أئمة الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه، وهم أهل الحق، والله المستعان» (٢).

وقال القاضي عياض: «وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها»(٣).

ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن القطان، والإمام النووي(١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشفاعة في أهل الكبائر... قد اتفق عليها السلف من الصحابة، وتابعيهم بإحسان، وأئمة المسلمين»(٥).

وقال العلامة أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي المتوفى

<sup>(</sup>١) «رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب» (ص/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۹/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٥٢)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (١٨٤).

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٠٩و ١٠٨/١)، «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (٢/ ٨٣١).



سنة (٧٤٥): «أجمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين»(١).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى إخبارًا عن الكفار؛ إذ قيل لهم: ﴿ مَاسَلَكَ كُرُو سَقَرَ اللّهُ عَالَمَ اللّهِ سَعَرَ اللّهُ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى إَخْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ

قال العلامة ابن بطال- بعد ذكر الآية-: «وهذا دليل قاطع على ثبوت الشفاعة»(٢).

وقال الحافظ الذهبي- بعد ذكر الآية-: «فمفهومها أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين» (٣).

٢ عن أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ عن النبي صَالَتُهُ عَنهُ في حديث الشفاعة وفيه: «ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَفيه: «ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إلَّا إلَه إِلَّا اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ... يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَكَانَ في مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النار مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ ذَرَّةً» (نَا.)

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «وفي هذا الحديث دليل على إثبات شفاعة النبي عَلَيْوالسَّكُمُ لأهل الكبائر من أمته، خلافًا لقول من أنكرها من المعتزلة والقدرية والخوارج، وهذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه المسلمون بالقبول إلى أن حدث العناد والرد لسنن الرسول»(٥).

<sup>(</sup>١) «التفسير» [البقرة/ ٤٨].

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» (۱۰/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) «إثبات الشفاعة» (ص/ ٢٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٤١٠)، ومسلم (١٩٢).

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٤٣٧).

٣- عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ:
 (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي (١).

## منزلة هذه الأدلة؛

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «الآثار في هذا كثيرة متواترة، والجماعة أهل السنة على التصديق بها، ولا ينكرها إلا أهل البدع»(٢).

وقال الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العِمراني اليهاني المتوفى سنة (٥٥٨) رَحِمَهُ اللَّهُ: «الأخبار في الشفاعة كثيرة وإن اختلفت ألفاظها، إلا أنها متفقة المعنى وأطبق سلف هذه الأمة على تصحيح هذه الروايات، لم ينكرها أحد من الصحابة والتابعين، ولو كانت غير صحيحة لكان الصحابة والتابعون أشد إنكارًا لها من المعتزلة»(٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٤٠).

وقال الحافظ الذهبي وهو يعدد أنواع شفاعاته صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلةٌ من مات يشهد أن لا إله إلا الله، فمن رد شفاعته ورد أحاديثها جهلًا منه، فهو ضالٌ جاهل قد ظن أنها

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۹/۹۳).

<sup>(</sup>٣) «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (٣/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٠٩).



أخبار آحاد، وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعي»(١). وبنحوه قال الحافظ ابن كثير(٢).

الخلاصة: صحة الإجماع؛ لأن المخالف هنا هم بعض المعتزلة (٣) والخوارج ومن اتبعهم من أهل الأهواء، وخلافهم كما هو معلوم غير ناقض للإجماع، وعليه فشفاعة الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل الكبائر ثابتة بنص متواتر صحيح صريح، وعليه قام الإجماع السالم من المخالف المعتبر خلافه، ولله الحمد رب العالمين.

تنبيه: قال الحافظ السمعاني رَحَمُهُ ٱللَّهُ وهو يتحدث عن الشفاعة: «أول من أنكرها عمرو بن عبيد، وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة»(٤).

<sup>(</sup>۱) «إثبات الشفاعة» (ص/۲۰).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۲۰/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) قال ابن بطال: «وقد سلمت طائفة من المعتزلة شفاعة الرسول... فقالوا: تجوز شفاعته عَلَيْهِ السَّائِم للتائب من الكبائر، ولمن أتى صغيرة مع اجتنابه الكبائر». «شرح صحيح البخاري» (١٩/٨ع)

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن» [الإسراء/ ٨٩].



# المبحث العاشر حوضه المورود ﷺ

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: «أجمعوا على أن لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حوضًا يوم القيامة ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدّل وغيّر بعده»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم»(٢).

وقال القاضي عياض: «حديث الحوض صحيح، والإيهان به واجب، والتصديق به من الإيهان، وهو على وجهه عند أهل السنة والجهاعة، لا يتأول ولا يُحال عن ظاهره، خلافًا لمن لم يقل به من المبتدعة النافين له، والمحرفين له بالتأويل في ظاهره»(٣).

ونقله الحافظ ابن القطان، والإمام النووي(١).

وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «أجمع عليه السلف، وأهل السنه من الخلف»(٥).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر، والعلامة السفَّاريني(٦).

#### مستند الإجماع،

١ - عن عبد الله بن عمر و رَضِيَ إِللهُ عَنْهُا، قال: قال رسول الله صَا َلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ:

<sup>(</sup>۱) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص/ ۲۸۸ – ۲۸۹).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۲/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» (٧/ ٢٦٠)

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١/ ٥٢)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) «المفهم» (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (١١/ ٤٦٧)، « شرح ثلاثيات مسند أحمد» (١/ ٥٣٧).



«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ يَشْرَبْ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا» (۱).

٢ - عن جندب رَضَّالِلَهُ عَنهُ، قال: سمعت النبي صَاَّلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يقول: «أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الحَوْضِ» (٢).

٣- عن أبي هريرة رَضَيَلَتُهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله صَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَـهُو أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ» (٣).

عن أنس بن مالك رَضَالِتَهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» (١٠).

وأحاديث الحوض كثيرة في دواوين الإسلام، ذكرها القاضي عياض عن ثلاثين صحابيًا، وأوصل الحافظ ابن حجر رواتها إلى ستة وخمسين صحابيًا ثم قال: «وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًا»(٥).

## منزلة أدلة إثبات الحوض،

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يُنقل ويروى » (٢٠). متو اترة صحيحة ثابتة كثيرة أكثر من أن تحصى، وأصح ما يُنقل ويروى » (٢٠).

- (١) أخرجه البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (٢٢٩٢).
- (٢) أخرجه البخاري (٦٥٨٩)، ومسلم (٢٢٨٩).
  - (٣) أخرجه مسلم (٢٤٧).
- (٤) أخرجه البخاري (٢٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣).
- (٥) «الشفا» (١/ ٢٢٢ ٢٢٤)، «فتح الباري» (١١/ ٢٦٩).
  - (٦) «التمهيد» (٢/ ٢٩١).

وقال بتواتر أحاديث الحوض: غيرُ واحد من العلماء؛ كالقاضي عياض، والنووي، وابن كثير، والمقريزي، والسيوطي، والزبيدي، والكتاني؛ رَحَهُمُ اللَّهُ (١٠).

ومسألة الحوض مأخوذة من جهة الأثر، لا ينكرها من يُرضى مذهبه، فهم من أهل البدع خوارج ومعتزلة، خالفوا إجماع السلف والخلف، وأعرضوا عن أدلة متواترة متظافرة وإن رغمت أنوفهم النافرة المكابرة، وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وروده؛ فمن كذب بكرامة لم ينلها(٢).

الخلاصة: صحة الإجماع على إثبات حوض نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمخالف في ذلك غير معتد به؛ فخلافه غير قادح في الإجماع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) "إكمال المعلم" (٧/ ٢٦٠)، "شرح صحيح مسلم" (٢٢٨٩)، "البداية والنهاية" (٢٩٨ ٤)، "إمتاع الأسماع" (٣/ ٢٩٧)، "قطف الأزهار المتناثرة" (ص/ ٢٠١)، "لقط اللآلئ المتناثرة" (ص/ ٢٥١)، "نظم المتناثر" (ص/ ٢٥١). (نظم المتناثر (ص/ ٢٥١)، "النظر: "التمهيد" (٢/ ٢٩١)، "المفهم" (٦/ ٩٠)، "البداية والنهاية" (١٩ / ٢٣٤)، "فتح الباري" (١١/ ٢٦٤).

فَائدة: نسب الحافظ ابن حجر إنكار الحوض إلى عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده، وأورد آثارًا تدل على ذلك، ثم أورد أثرًا يفيد تراجعه عن ذلك. انظر: «فتح الباري» (١١/ ٤٦٨ – ٤٦٨).



# المبحث الحادي عشر أنه ﷺ لا يُورَث

قال الحافظ ابن بطال: «اتفاق الأمة بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه لم يملك أحد درعه، ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله - يدل أنهم فهموا من قوله: «لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» أنه عامٌ في صغير الأشياء وكبيرها؛ فصار هذا إجماعًا معصومًا»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر- بعد أن ذكر الخلاف هل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورِّثُ مالًا أصلًا:

«فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض، وهم لا يُعدُّون خلافًا؛ لشذوذهم فيها ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين» (٢).

وقال أيضًا بعد أن ذكر الخلاف وأن كلا القولين على عدم التوريث: «وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض»(٣).

وقال: «وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافض، وأما علماء المسلمين فعلى قولين: أحدهما وهو الأكثر، وعليه الجمهور النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يورث وما تركه صدقة، والآخر: أن نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُورَثُ؛ لأنه خصه الله عَرَّفِجَلَّ بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته (١٤).

وقال العلامة أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة (٤٧٤): «والذي أجمع عليه أهل السنة أن هذا حكم الأنبياء عليهم

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (۲۷/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٨/ ١٧٤ – ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٨/ ١٦٠).

الصلاة والسلام... وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يُورثون وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود النص عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وجهه (۱).

ونقله عنه الصالحي، والزُّرقاني؛ رَحَهُهُ مَالَسَّهُ (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة»(٣).

وقال الإمام محمد بن عبد الرحمن الدمشقي المتوفى سنة (٧٨٠): «أجمع المسلمون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يُورثون، وأن ما يتركونه يكون صدقةً يُصرف في مصالح المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة »(٤).

وقال الحافظ عمر بن علي، الشهير بابن الملقن، المتوفى سنة (٨٠٤) رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «الذي عليه جميع العلماء أن جميع الأنبياء لا يُورَثُون»(٥٠).

#### مستند الإجماع،

1 - عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أن فاطمة والعباس، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: «سمعت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، يقول: «لَا نُورَثُ؛ مَا تَركنا صَدَقَةٌ»، إِنَّما يأكل آل محمد في هذا المال، والله لَقرابةُ رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحبُّ إليَّ أن أصل من قرابتي »(٢).

<sup>(</sup>١) «المنتقى شرح الموطأ» (٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) «سبل الهدى والرشاد» (١٢/ ٣٧٢)، «شرح الموطأ» (٤/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) «غاية السول في خصائص الرسول» (ص/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٠٣٥)، ومسلم (١٧٥٩).



Y - عن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنها: أن أزواج النبي صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين تُوفي رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أردْنَ أن يبعثْنَ عثمان إلى أبي بكر يسألْنَهُ ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ﴾؟!(١).

٣- عن أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ» (٢).
 منزلة هذه الأدلة:

قال العلامة أبو محمد ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ وقد صح بإجماع جميع أهل القبلة - حاشا الروافض - أن رسول الله صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» (٣).

وقال القاضي عياض: «وقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ؛ مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ»، حديث مجتمع على صحته وقبوله من أهل السنة، خلافًا للإمامية في تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه»(٤).

ونصَّ على تواتر هذا الحديث غير واحد من الحفاظ؛ كابن القيم، وابن حجر، والسيوطي، والزبيدي، والكتاني؛ رَحَهُمُ ٱللَّهُ (٥٠).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يورث، إجماع صحيح، سالم من المخالف المعتد بخلافه، والله تعالى أعلم.

فائدة: قال أبو العباس القرطبي: «وقوله صَالِّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ؛

- (١) أخرجه البخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨).
- (٢) أخرجه البخاري (٦٧٢٩) ومسلم (١٧٦٠).
  - (٣) «الفصل في الملل والنحل» (٤/ ٩).
    - (٤) «إكمال المعلم» (٦/ ٨٩).
- (٥) «الطرق الحكمية» (١/ ١٨٨)، «قطف الأزهار المتناثرة» (ص/ ٢٧٣)، «لقط اللآلئ» المتناثرة (ص/ ٨٨)، «نظم المتناثر» (ص/ ١٣٨ ١٣٩) وفيه كلام الحافظ ابن حجر.

مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؛ جميع الرواة لهذه اللفظة في الصحيحين وفي غيرهما يقولون: «لَا نُورَثُ» بالنون، وهي نون جماعة الأنبياء؛ كما قال: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ»، و «صدقةٌ»: مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو: «ما تركنا»؛ والكلام جملتان: الأولى فعلية، والثانية اسمية؛ لا خلاف بين المحدِّثين في هذا»(۱).

وقال الشوكاني رَحَمُ أُللَهُ: «قوله: «لا نُورثُ» بالنون؛ وهو الذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث؛ كما قال الحافظ في «الفتح» (٢)، «وما تركناه» في موضع الرفع بالابتداء و «صدقة» خبره، وقد زعم بعض الرافضة أن «لا نورث» بالياء التحتانية، و «صدقة» بالنصب على الحال، و «ما تركناه» في محل رفع على النيابة؛ والتقدير: لا يورث الذي تركناه حال كونِه صدقة، وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحفاظ، وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة» (٣).

## مناظرة ذات صلة:

قال الحافظ الذهبي في ترجمة الحسين بن الخضر بن محمد قاضي بخارى، نعمان زمانه... انتهت إليه إمامة أهل الرأي: «قيل: ناظره الشريف المرتضى الشيعي في خبر: «مَا تَركْنا صَدَقَةٌ»، فقال للمرتضى: إذا صيرت «ما» نافية، خلا الحديث من فائدة، فكل أحد يدري أن الميت يرثه أقرباؤه، ولا تكون تركتُهُ صدقةً، ولكن لما كان المصطفى بخلاف الأمة، بين ذلك، وقال: «مَا تَركْناهُ صَدَقَةٌ» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (٣/ ٢١٥ - ٢٥٥).

<sup>(7)(</sup>r/7).

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (١١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٢٥).



# المبحث الثاني عشر هل يجتهد ﷺ؟

## أولًا: اجتهاده في أمور الدنيا وتدبير الحروب:

قال العلامة أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة (٤٤٧)(١): «أجمعوا أيضًا على أنه يجوز لهم – أي: الأنبياء – أن يجتهدوا فيها يتعلق بمصالح الدنيا، وتدبير الحروب، ونحوها».

نقله عنه الزركشي رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

وبمثله قال الغزالي، وابن مفلح، وابن الأمير، وابن النجار الحنبلي، والشوكاني؛ رَحَهُمُ اللَّهُ (٣).

وقال الإمام النووي: «فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء على جواز اجتهاده صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمً ووقوعه منه (٤٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين، بابٌ يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة»(٥).

<sup>(</sup>۱) مترجم له في «تاريخ مدينة دمشق» (۷۲/ ۲۵۸ – ۲٦٠)، ومما جاء في ترجمته ما نصه: «كان سليم ببغداد في حال طلبه العلم ترد عليه كتب من الرَّي، فلا يقرأ شيئًا منها، ولا ينظر فيها، ويجمعها عنده، إلى أن فرغ من تحصيل ما أراد، ثم فتحها فوجد في بعضها: ماتت أمك، وفي بعضها ما يضيق له صدره. فقال: لو كنت قرأتها قطعتني عن تحصيل ما أردت».

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط في أصول الفقه» (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى في علم الأصول» (٢/ ٣٩٥)، «أصول الفقه» (٤/ ١٤٧٠)، «إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص/ ٣٨٦)، «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٧٤)، «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (٢/ ١٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٥) «الصارم المسلول على شاتم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» (٢/ ٣٦٠- ٣٦١).



#### مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِ ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

قال العلامة أبو بكر ابن العربي عند تفسير هذه الآية: «قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من الله عَرَقِعَلَ».

٧- عن رافع بن خديج رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ، قال: «قَدِمَ نبيُّ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المدينة، وهم يَأْبُرُونَ النخل - يقولون: يلقحون النخل - فقال: «مَا تَصْنَعُونَ؟» قالوا: كنا نصنعه، قال: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» فتركوه، فنفضت - أو: فنقصت - قال: فذكروا ذلك له فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ فنقصت - قال: فذكروا ذلك له فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْبِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ» (١٠).

قال الإمام النووي: «قال العلماء: قوله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمْ: «من رأيي» أي: في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ورآه شرعًا فيجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله... قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًا وإنها كان ظنًا كما بينه في هذه الروايات، قالوا: ورأيه صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم (٢).

٣- عن الحباب بن المنذر بن الجموح رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قلت: يا
 رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳٦۲)، وقد جاء عن موسى بن طلحة عن أبيه عند مسلم (۲۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٣٦٢)



نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالحَرْبُ وَالمَكِيدَةُ»، فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نُغوِّر ما وراءه من القُلُب (۱) ثم نبني عليه حوضًا فنمْلؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فغوِّرت، وبنى حوضًا على القليب الذي نزل عليه (۱).

عن جابر بن عبد الله رَضَالِينَاعَنْهَا، أن رسول الله صَالَاتَلَامُعَلَيْهِ وَسَالَةً قال:
 «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الحَصِينَةَ

<sup>(</sup>١) القُلُب: جمع قليب، وهو البئر قبل أن تُطوى - أي تُبنى بالحجارة - فإذا طويت فهي الطَّوِيّ. اللسان مادة (ق ل ب).

<sup>(</sup>٢) حسن. أُخرجه ابن إسحاق؛ كما في «السيرة» لابن هشام (٤/ ١٦٧ - ١٦٨)، قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة؛ أنّهم ذكروا أنّ الحباب... وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة.

وأخرجه ابن إسحاق في السيرة؛ كما في «الإصابة» لابن حجر - ترجمة الحباب - ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٣١)؛ قال ابن إسحاق: «حدثني يزيد بن رومان عن عروة، وغير واحد... فذكره، وإسناده حسن، لكنه مرسل.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٨) عن يحيى بن سعيد، مرسلًا.

وأخرجه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (٢/ ٥٠٥) بإسناد معضل، عن أبي طلحة الخزاعي من شيوخ النسائي. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٣٤٤٨). وأخرجه الحاكم (٣/ ٤٢٧) عن الحباب، قال الذهبي في «التلخيص»: «حديث منكر وسنده...»؛ قال الألباني في «التعليق على فقه السيرة» (ص/ ٢٤٠): «كذا الأصل، ولعلّه سقط منه: «واه» أو نحوه»؛ ثم قال الألباني: «وفي سنده من لم أعرفه». وأخرجه ابن شاهين من طريق أبي الطفيل، قال: أخبرني الحباب بن المنذر... فذكره، وضعّف إسناده الحافظ في ترجمة الحباب في «الإصابة».

وأخرجه الأموي من حديث ابّن عباس- كما في «البداية والنهاية» (٥/ ٨٢)- وفيه محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم.

وجملة القول: أن القصة صالحة للاحتجاج؛ لكثرة طرقها وشهرتها، والله أعلم.

المَدِينَةُ، وَأَنَّ البَقَرَ نَفَرْ، وَاللَّهِ خَيْرٌ» قال: فقال لأصحابه: «لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالمَدِينَةِ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ»، فقالوا: يا رسول الله، والله ما دُخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يُدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه: فقال: «شَأْنُكُمْ إِذَنْ»، قال: فلبس لَأْمَتَهُ، قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صَلَّلَافَكَيْهُوسَاتَهُ رأيهُ! فجاؤوا، فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذًا، فقال: «إنَّهُ لَيْسَ لِنَبِي إِذَا لَبِسَ لَأُمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ»(١).

وأصل مشاورة النبي صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأصحابه ثابتة بنص القرآن الكريم، وأحاديث عدة في سيرته العطرة، ومنها ما تقدم، وخصوصًا في باب أمور الدنيا وسياسة الحروب؛ فقد كان الصحابة يراجعونه في الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغٌ؛ فإما أن يعدل عنه صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أو يُبين لهم وجه ذلك؛ فيزدادوا علمًا وإيهانًا وينفتح لهم طريق التفقه فيه (٢).

الخلاصة: أن الإجماع على اجتهاد النبي صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مصالح الدنيا وتدبير الحروب، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

# ثانيًا: اجتهاده في الأقضية وفصل الخصومات:

قال العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الشهير بالقرافي، المتوفى سنة (٦٨٤): «ما صدر عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ بتصرف القضاء، وفصل الخصومات، مجمع عليه أنه لا يفتقر إلى الوحي وإن كان حكمًا

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه ابن سعد (۲/ ٤٥)، و أحمد (۳/ ٣٥١)، والدارمي (٢/ ١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧/ ١١٤ – ١١٥)، وابن الجارود (١٠٦١)، وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٦/ ٣٦٨)، والحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٣٧٧)، والألباني في «الصحيحة» (١١٠٠).

وله شاهد عن ابن عباس؛ عند أحمد (١/ ٢٧١) مختصرًا، والحاكم (٢/ ١٢٨- ١٢٨) و البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٠٥- ٢٠٥)، وحسّن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (٣٤١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) «الصارم المسلول» (۲/ ۳۲۰– ۳۲۱).



شرعيًّا»(۱).

ونقله عنه السبكي، والإسنوي، والزركشي؛ رَحَهُ مُاللَّهُ (٢).

## مستند الإجماع،

١ عن أم سلمة رَضَائِلَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْكَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ بَعْض، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»(٣).

وفي لفظ أنها قالت: سمع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ جلبةَ خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَّعَلَّ بَعْضًا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَّعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، وَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا»(نَا).

٧- عن ابن عباس وَعَالِلَهُ عَنْهُا؛ أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «البَيِّنَةُ النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «البَيِّنَةُ وَالبَيِّنَةُ وَ خَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: «البَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿ وَالّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ ... ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ إِن كَانَ مِن ٱلصَّدِوقِينَ ﴾ [النور: ٢- ٩]» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «نفائس الأصول في شرح المحصول» (۹/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>۲) «الإبهاج في شرح المنهاج؛ منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» ( $^{7}$  ( $^{8}$  )، «البحر المحيط» ( $^{7}$  ( $^{8}$  )، «البحر المحيط» ( $^{7}$  ( $^{8}$  ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٤٧).

وهذه المسألة أقرب إلى أن يتحقق الاتفاق فيها؛ لما فيها من تعلق بالتنازع في حقوق العباد التي يجوز فيها اعتبار القرائن وترتيب الأحكام على شهادة الشهود وبينات طرفي الخصام، وما يحتف به من قرائن، وحكمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخصومات بهذه المقتضيات السابقة مما تقتضيه بشريته، والبشر لا يعلمون الغيب وبواطن الأمور، إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وما دام الأمر كذلك فيجوز عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمور الأحكام ما يجوز على كل البشر، فإنها يحكم بين الناس بالظاهر وبالبينة واليمين، ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان أن يكون الباطن بخلاف ذلك، والله يتولى السرائر.

وهذه المسألة لا يوجد من ذكر خلافًا فيها لأحد إلا ما حُكي من تقييد عند بعض أهل العلم الذين قالوا: لا مانع من وقوع الاجتهاد منه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة، إلا أنه لا يُقرُّ على الخطأ فيها (۱)، وعدم إقرار الله لنبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخطأ كلمة إجماع سيأتي الكلام عليها في المبحث التالي.

الخلاصة: أن الإجماع على وقوع الاجتهاد منه صَاَّلَتَهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فِي الأقضية وفصل الخصومات، إجماع سالم من المخالف، ومستند إلى أدلة صحيحة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤٠٨/٤)، «فتح الباري» (١٣/ ١٧٤).

# المبحث الثالث عشر أن الله عَرَّفِهَلَّ لا يُقره عَيَّكَ على الخطأ

قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة (٣٨٨): «العلماء مجمعون على أن تقريره صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على الخطأ غير جائز».

نقله عنه ابن تيمية<sup>(۱)</sup>.

وقال الإمام النووي: «اتفق الأصوليون على أنه صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُقَرُّ على خطأ في الأحكام»(٢).

وقال بالإجماع ابن تيمية، والقُسطلاَني، وابن النجار، والزُّرقاني، وابن عاشور؛ رَحَهُمُ اللَّهُ (٣).

## مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ
 وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣].

٢ قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ
 ظليمُوك ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

٣- قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ عَبَسَ وَتُولَٰتِ ۚ ۚ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۚ ۚ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكُ ۚ ۚ ۚ أَوَ يَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْكَ ٱلْاَيْرَاكُ لَعَلَهُ مِزَّكُ ۚ ۚ ۚ أَمَا مَن جَاءَكَ يَدُّ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَالْهُ عَلَى

٤ - عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قال: بينها رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ

<sup>(</sup>١) «المسودة في أصول الفقه» (ص/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (۱۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (٢/ ٤١٠)، «١ ٢٧٠)، «إرشاد الساري» (٤/ ١٠٠)، «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٠٠)، «شرح الموطأ» (٤/ ٢)، «تفسير ابن عاشور» [آل عمران/ ١٥٩].



يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلها رأى ذلك القومُ القوا نعالهم، فلها قضى رسول الله صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهُ صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أو قال: «أَذَى» - وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ

الخلاصة: صحة الإجماع على عدم إقرار الله سبحانه لنبيه صَالَلَتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ على الخطأ والنسيان، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۱)، وأحمد (۳/ ۲۰)، والدارمي (۲/ ۸٦۷)، وأبو داود (۲۰)، وابن حبان (٥/ ٥٦٠)، وغيرهم. والحديث صححه ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (۲۳)، وابن الوزير في «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ» (۱/ ۲۷۹)، والألباني، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (۲۱).



## المبحث الرابع عشر المقتدي به ﷺ ليس بمقلّد

قال العلامة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة (٤٠٣): «إن الآخذ بقول النبي صَلَّاتتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والراجع إليه ليس بمقلد بالإجماع، بل هو صائرٌ إلى دليل وعلم يقين».

نقله عنه الزركشي، وابن أمير الحاج، والشوكاني؛ رَحِمَهُم اللَّهُ (١).

#### مستند الإجماع:

ا قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَانَّ عِمُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ أَللهُ فَانَّ عِمُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ أَللهُ عَلَى اللهِ عَمْران: ٣١].

٢ - قال تعالى: ﴿ اللَّهِ عُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِدِ الْوَلِيَاءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

٣- قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ مِن قَبِّلِ أَن يَأْلِيكُمُ مَ اللَّهِ عَن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مَ اللَّهُ عَن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مَ اللَّهِ عَن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا أَنْ يَلْكُونُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَن عَلْمُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ ع

والآيات في تسمية العمل بالوحي اتباعًا، وعدم تسميته تقليدًا-كثيرة، وهذا أمر قطعي (٢).

#### المخالف في المسألة:

قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: «... فأما أن يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» (٦/ ٢٧١)، «التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام» (٦/ ٣٤٠)، «إرشاد الفحول» (٢/ ١٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أضواء البيان» [محمد/ ٢٤].

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» المطبوع ملحقًا بـ (الأم» للشافعي (٨/ ٢٠٧)، «الحاوي الكبير؛=

وقد بين كثير من أهل العلم أن الإمام الشافعي لم يُرِدْ حقيقة التقليد بالمعنى الاصطلاحي- الأخذ بقول الغير من غير حجة- وإنها هو توسعٌ في العبارة دون إرادة المعنى، وإذا كان كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح<sup>(۱)</sup>.

فالخلاف في جواز إطلاق لفظ التقليد على الأخذ بقول الرسول الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمً - كيفها فُهم من كلام الشافعي - حاصل؛ مما جعل العلامة الزركشي يقول: «وأغرب القاضي في «التقريب» فنقل الإجماع على أن الآخذ بقول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ والراجع إليه ليس بمقلد، بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين، فأما كونه صائرًا إلى دليل وعلم يقين فلا ريب فيه، وأما كونه لا يسمى تقليدًا فمر دود بالخلاف السابق»(٢).

وقد أطال بعض الأصوليين في جواز إطلاقه وعدمه بها لا طائل تحته، وما الحاجة إلى إطلاق هذا اللفظ مع ما جاءت به نصوص الوحيين الشريفين من ألفاظ: الاتباع، والطاعة، والتأسي، والاقتداء، والأخذ؛ فإطلاق لفظ التقليد يُشْعِرُ بالتسوية بينه وبين هذه الألفاظ التي هي في حقيقتها حقوق علينا لنبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فالأسلم هو البقاء مع هذه الألفاظ الشرعية الواردة في هذا الخصوص، ومجانبة تلك الألفاظ المخالفة للمصطلحات الشرعية، والعلم عند الله تعالى.

الخلاصة: عدم سلامة الإجماع من المخالف، ولكن جمهور العلماء من السابقين واللاحقين لا يرون إطلاق لفظ التقليد على الأخذ بقول الرسول الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup> في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» للماوردي (7/17). (1) «البحر المحيط» (7/17) «قواطع الأدلة في الأصول» (9/17) «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (1/17)، «إرشاد الفحول» (1/17). (1) «البحر المحيط» (1/17).



# المبحث الخامس عشر المبحث الخامس عشر الأحكام الشرعية

قال العلامة أبو الحسين البصري المتوفى سنة (٤٣٦) رَحَمَهُ أَللَهُ: «لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ على الأحكام»(١).

وقال العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله، الشهير بابن العربي، المعافري الإشبيلي، المتوفى سنة (٥٤٣): «لا خلاف بين الأمة أن أفعال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ملجاً في المسألة، ومفزع في الشريعة، وبيان للمشكلة»(٢).

وقال أيضًا رَحِمَهُ اللَّهُ: «فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا على بكرة أبيهم على الاقتداء برسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في نومه، وأكله، ولباسه، وشرابه، ومشيه وجلوسه، وجميع حركاته»(٣).

وقال الآمدي: «أما ما كان من الأفعال الجِبِليَّة، كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه، فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته. وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد، فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعًا»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ونحن مأمورون باتباعه صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ؟ وذلك بأن نُصدقه في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، لا يتم الإيمان به، إلا بهذا وهذا، ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يُشرع لنا أن نقتدي به؛ فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، نفعله على وجه الوجوب أو الإباحة؛ وهو

<sup>(</sup>١) «المعتمد في أصول الفقه» (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) «المحصول في أصول الفقه» (ص/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (ص/١١٠ - ١١١).

<sup>(</sup>٤) «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ١٧٣).

مذهب جماهير العلماء»(١).

#### مستند ما تقدم:

١ - قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَاللَّهَ أَلْكَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْدُولَ إِللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَاللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱلله وَاللَّهُ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهِ الله على الله عل

٧- عن أبي قتادة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أنهم كانوا مع رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر، فناموا حتى فاتتهم صلاة الفجر، فصلاها بهم بعد ارتفاع الشمس، فتهامس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟! فقال رسول الله صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَ أُسُوةٌ؟!»(٢).

٣- قال جل وعلا: ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُم ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهِ عَنُورٌ رُحِيتِ مَا لا قوال والأفعال النبوية.
 وَاللَّهُ عَنُورٌ رُحِيتُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. و «الاتباع» يعم الأقوال والأفعال النبوية.

\$ - قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
 حَرَجٌ فِيَ أَزَوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاتَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فلولا أنه متأسَّى به في فعله ومُتَّبع، لما كان للآية معنَّى؛ وهذا من أقوى ما يُستدل به ههنا.

٥- عن أنس رَخَالِلُهُ عَنْهُ، أن نفرًا من أصحاب النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سألوا أزواج النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِي أُصَلِي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي» (٣).

فقد أنكر عليهم مخالفته في فعله ووضع قاعدة عامة في قوله: «فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣ ٥٠)، ومسلم (١٤٠١).



رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، ولفظ الشُّنَّة عام للأقوال والأفعال؛ وهو صَالِّقَةُ عَلَيْهُ وَسَالَمْ موردها».

٥- عن ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُا، أن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فِصَّه مما يلي باطن كفِّه، ونقش فيه: «محمد رسول الله»، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة (۱).

7 - عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: واصل رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ فِي أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك، فقال: «لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي - أو قال: «إِنِّ لَسْتُ مِثْلِي - إِنِّ أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَيَسْقِينِي "(").

والأخبار النبوية والآثار الصحابية في هذا الباب، كثيرة.

## الدراسة:

الفعل الصادر عن النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ على سبعة أقسام:

الأول: ما دل الدليل على أنه للوجوب؛ كقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

الثاني: ما عُلم أنه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فَعله بيانًا لشيء من أمور الشرع؛ كقطعه ليد السارق من الكوع؛ وهو مفصل الكف، فهو بيانٌ لآية المائدة.

الثالث: ما عُرف أنه غير مخصوص به؛ كأكثر التكاليف الشرعية.

والتأسِّي بفعله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه الأقسام الثلاثة، محلُّ إجماع.

الرابع: ما عُرف أنه مخصوص به؛ كالزواج بأكثر من أربعة نسوة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٦٥، ٥٨٦٦) وغيرهما، ومسلم (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٤١)، ومسلم (١١٠٤).

فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه(١).

الخامس: ما عُرف بالقرينة أنه للإباحة؛ كالأفعال الجِبِلِّيّة؛ نحو القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك.

والتأسي به هنا هو إجماع الصحابة كما تقدم من كلام ابن العربي، وأما الآمدي فنقل الإجماع على الإباحة، ولكن ذكر العلامة الزركشي خلافًا أنه للندب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

ومن لم يتأسَّ بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها لل رغبةً ولا استنكافًا - فلا لوم عليه (٣).

السادس: ما تجرد عن جميع ما تقدم إلا أنّ قصدَ القربة ظاهرٌ فيه. السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجردًا مطلقًا.

وهذان القسمان محل خلاف بين الجمهور وبين مخالفيهم؛ لأن الأمر فيهما دائر بين الوجوب والندب والإباحة.

وللعلماء في هذين القسمين ثلاثة أقوال:

الأول: التوقف؛ لأن الفعل المجرد يحتمل الوجوب والندب والإباحة، كما يحتمل أن يكون خاصًّا به صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا ندري على أيها يُحمل؛ لذلك فالتوقف أسلم من الجزم في واحد من هذه الأربعة.

الثاني: أننا متعبَّدون بالتأسى به في أفعال العبادات دون غيرها.

الثالث: أن الأصل في أفعال النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأسى؛ وهو قول

<sup>(</sup>١) «المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للعلامة أبي شامة المقدسي (ص/ ٩٢ - ٩٣).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» (٤/ ١٩٦)، «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) ««المحقق من علم الأصول» (ص/ ٢٠٤)، «الإبهاج» للسبكي (٢/ ٢٦٤).



الجمهور(١).

الخلاصة: أن التأسي بأفعاله صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ محل إجماع من حيث الحملة.

وأما القسمان السادس والسابع من أفعاله، فالقول الثالث فيهما هو المؤيّد بالدليل الشرعي وعمل الصحابة ومن بعدهم في التأسي المطلق به صَلَّاللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ في أفعاله التي قصد بها التعبد؛ فهو لا يفعل إلا الأكمل والأفضل والأرضى لله؛ فهو أتقى الخلق لله وأشدهم له خشية، وما دام كذلك فالمسارعة إلى التأسي به أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الإحكام» لابن حزم (۱/ ٦٩)، «زاد المعاد» (٣/ ٢٧٣).



# المبحث السادس عشر رؤياه ﷺ في المنام لا يبنى عليها تشريع

قال القاضي عياض رَحَمُ أللهُ: «ذكر مسلم عن حمزة الزيات أنه رأى النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ فَي المنام، فَعرَض عليه ما سَمع من أبانٍ، في عرف منه إلا شيئًا يسيرًا»؛ قال- رحمه الله تعالى-: «هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبانٍ، لا أنه يُقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بمثله سنة ثبتت، ولا يُثبت به سُنة لم تثبت بإجماع من العلماء»(١).

ونقله عنه الحافظ العراقي، والإمام النووي وزاد: «وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها، لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق»(٣).

وقال الحافظ ابن كثير: «اتفقوا أن من نقل عنه حديثًا في المنام أنه لا يعمل به»(٤).

وقال العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة (٧٩٠): «وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرائي بالحكم، فلا بد من النظر فيها أيضًا؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالعمل بها استقر من شريعته، وإن

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (۱/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «طرح التثريب بشرح التقريب» (٨/ ٢١٥)، «شرح صحيح مسلم» (المقدمة، باب الإسناد من الدين).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ٧٥٧ – ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الفصول في سيرة الرسول صَأَلِتَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/ ٤١٥).



أخبر بمخالف، فمحال؛ لأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع؛ فمن رأى شيئًا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقًّا لم يخبره بها يُخالف الشرع»(۱).

وقال العلامة القاري رَحَمُهُ اللهُ: «لا اعتهاد على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام، فلو فرض أن أحدًا رأى النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام، فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام»(٢).

وقال ذهبي العصر العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني المتوفى سنة (١٣٨٦) رَحَمَهُ اللَّهُ: «اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنها هي تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها، إذا وافقت حجة شرعية صحيحة»(٣).

وقال العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة (١٤٢٠) رَحَمَهُ اللهُ: «ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي، فبالأولى ألا يثبت بها حديث نبوي، والحديث أصل الأحكام بعد القرآن»(٤).

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» (ص/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (٢/ ٣٨٢-٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٥١)، ذكر الشيخ كلامه هذا في رده على السيوطي عندما ساق قصة عن حمزة بن عبد المجيد في أنه رأى النبي صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا في المنام فسأله عن الحديث الموضوع: «من بلغه عني شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانًا به ورجاءً لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك»، فقال: «إنه لمنِّى، وأنا قلته».

#### مستند الإجماع:

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى
 وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

قال الحافظ الشوكاني: «ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد كمّله الله عَنَّوبَلَ، وقال: ﴿ اَلْمَوْمَ اَكُمْلَتُ لَكُمْ وَيَكُمْ ﴾، ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا قال فيها بقول أو فَعَلَ فيها فعلًا، يكون دليلًا وحجة، بل قد قبضه الله إليه بعد أن كمّل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع، وتبيينها بالموت، وإن كان رسولًا حيًّا وميتًا، وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وفعله حجة عليه، ولا على غيره من الأمة»(١).

٢ - قال سبحانه: ﴿ اللَّهِ مُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ الْولِيَاءُ قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

والذي أنزل إلينا هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، أما الرؤيا فليست مما أنزل إلينا، ولا مما جعل مصدرًا للتلقي بالنسبة إلينا.

٣- قال عَرَقَجَلَّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

قال العلامة ابن الحاج: «وليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان، وهو أن يرى النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في منامه، فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء، فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام، دون أن يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى قواعد السلف رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَ قَالَ تعالى في كتابه العزيز: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالْكُولِ ﴾،

<sup>(</sup>۱) «إرشاد الفحول» (۲/ ۱۰۲۰ – ۱۰۲۱).



ومعنى قوله: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَىٰاللَّهِ ﴾؛ أي: إلى كتاب الله تعالى، ومعنى قوله: ﴿ وَالرَّسُولِ ﴾؛ أي: إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته، على ما قاله العلماء رحمة الله عليهم »(١).

عن جابر بن عبدالله رَضَائِيَّهُ عَنْهُا، قال: قال النبي صَاَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَم: «وَقَدْ
 تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ الله (٢).

عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّ قَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ» (٣).

قال العلامة ابن الحاج رَحَمُهُ اللّهُ: «فجعل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث لها، ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالثًا»(٤).

وقال الحافظ ابن القيم: «وأما رؤيا غيرهم [أي: غير الأنبياء] فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها، فإن قيل: فها تقولون: إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرائي اندراجها فيه،

<sup>(</sup>١) «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها » (٢٨٦/٤ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) حسن. أخرجه البزار (١٥/ ٣٨٥)، والدارقطني في «السنن» (٥/ ٤٤)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ١٩٥)، وغيرهم، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٣٣١): «حديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صَّأَلَتُمُّ عَنْد أهل العلم شهرةً يكاد يستغني بها عن الإسناد»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٦١)، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة.

<sup>(</sup>٤) «المدخل» (٤/ ٢٨٦ – ٢٨٧).

فيتنبه بالرؤيا على ذلك»(١).

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رَحَمَدُاللَهُ: «وأضعف هؤلاء احتجاجًا: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها... ربيا قال بعضهم: رأيت النبي صَالَلَهُ عَلَيْوَسَلَمَ في النوم، فقال لي كذا، وأمرني بكذا؛ فيعمل بها، ويترك بها، معرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية؛ فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنها فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا»(٢).

#### المخالف في المسألة؛

نُسب القول بحجية الرؤيا إلى ثلاثة من العلماء؛ وهم:

١ - العلامة أبو إسحاق الإسفراييني المتوفى سنة (٤١٨) رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

ذكره في كتابه «أدب الجدل» وقد نقله عنه الزركشي، والعراقي، والسيوطي، والشوكاني، وابن بدارن<sup>(٣)</sup>.

وله قول بعدم الاحتجاج بالرؤيا؛ قاله في كتابه «شرح الترتيب»، فيها نقله عنه الزركشي(١٠).

والقول الأول أشهر.

٢- الإمام النووي المتوفى سنة (٦٧٦).

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الاعتصام» (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» (١/ ٦٣)، «طرح التثريب» (٨/ ٢١٥)، «الخصائص الكبرى» (٢/ ٤٥٢)، «إرشاد الفحول» (٢/ ٢٠٢)، «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل» (ص/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) «البحر المحيط» (١/ ٦٢ - ٦٣).



وقد أشكل على البعض كلامٌ للإمام النووي فنسب إليه القولَ بالاحتجاج بالرؤيا، وإليك كلام النووي:

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: «أما إذا رأى النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ يأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام، بل بها قد تقرر من أصل ذلك الشيء في الشرع ((۱)).

وآخر كلامه يبين أوله.

فالإمام النووي مع الاتفاق الذي هو أحد ناقليه، وكلامه هنا لا يخالف ذلك، فالحكم على أي عمل بالندب أو المصلحة راجع إلى الشرع المطهر فمن عمل بها رآه من ذلك في النوم، فهو من باب الاستئناس على ما هو متقرر في الشرع قبل الرؤيا.

وقد قصر السيوطي رَحَمَهُ اللَّهُ (٢) حينها اقتصر في نقله عن النووي على استحباب العمل ولم ينقل ما بعده الذي يوضحه، ومن هنا نسب بعض المؤلفين القول بحجية الرؤيا إلى الإمام النووي اعتمادًا منهم على نقل السيوطى القاصر.

وبعد هذا: فنسبة القول بحجية الرؤيا إلى النووي والإسفرائيني بإطلاق، فيها مجازفة؛ فالإسفرائيني له قولان في المسألة، ولا يُدرى أيها كان الآخِر، والنووي يجعل العمل بها تقرر في الشريعة، وإنها يُستأنس بالرؤيا على ما قد تقرر في الشرع.

٣- الحافظ ابن دقيق العيد المتوفى سنة (٧٠٢):

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (المقدمة باب الإسناد من الدين)، «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) في «الخصائص الكبرى» (٢/ ٢٥٨)



قال العلامة الزركشي: «وعن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة خلافه - كالأمر بترك واجب أو مندوب - لم يجز العمل به، وإن أمره بشيء لم يثبت عنه في اليقظة خلافه استحب العمل به» (١).

فيُفهم من قوله: «وإن أمره بشيءٍ لم يثبت عنه في اليقظة خلافه استحب العمل به»: أنه يعتد بها جاء في الرؤيا مما لم يثبت شرعًا، باشتراط عدم المخالفة، وهذا الاعتداد محجوج بالإجماع السابق له، الذي ينص على عدم إثبات أي تشريع بالرؤيا لم يكن قد ثبت شرعًا قبلها، وهو إجماع مبنيٌّ على نصوص واضحة صريحة، تؤكد اكتهال التشريع، وتمام الدين.

وعلى هذا، فهذا الاعتداد بالرؤيا استقلالًا، اجتهاد محض، ولا اجتهاد مع النص؛ كما هو متقرر عند أهل العلم.

على أن أقوال العلماء بحاجة إلى أن يُستدل لها ولا يستدل بها.

إذًا.. فالقول بالاحتجاج بالرؤيا استقلالًا عن الشرع قول شاذ.

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «الشرائع لا تؤخذ بالمنامات».

وقال الحافظ ابن كثير - بعد كلام ابن حزم هذا -: «وهذا الذي قاله جمهور العلماء في حكم حلم المنام إذا خالف حكمًا ظاهرًا، وإنها ذهب إلى خلاف هذا شذوذ من الناس، والله أعلم»(٢).

ولله در العلامة الشاطبي حين قال: «وعلى الجملة، فلا يَستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة، نعم.. يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة (١) «البحر المحيط» (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) «المحلي» (٤/ ٣٤٢)، «مسند الفاروق» (١/ ٢٧٨).



ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكيًا، ولا يبنون عليها أصلًا، وهو الاعتدال في أخذها، حسبها فهم من الشرع فيها، والله أعلم»(۱).

الخلاصة: أن الإجماع على عدم الأخذ بأي تشريع عن طريق رؤياه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنام، إجماع صحيح مستند إلى ركن متين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۲/ ۹۸).



# المبحث السابع عشر إقراره ﷺ حجة

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ترك النكير من النبي عَلَيْءَالسَّلَامُ حجة وسنة يلزم أمته العمل بها؛ لا خلاف بين العلماء في ذلك»(١).

وقال الإمام النووي- معلقًا على قول ابن عباس في أكل الضب على مائدة رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدة رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -: «هذا تصريح بها اتفق عليه العلهاء؛ وهو: إقرار النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشيء وسكوته عليه إذا فُعِلَ بحضرته يكون دليلًا لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أَذِنتُ فيه وأبحتُه، فإنه لا يسكت على باطل، ولا يقر منكرًا، والله أعلم »(٢).

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «الإقرار محل تشريع عند العلماء»(٣). ونقل الإجماع أيضًا العلامة العيني(٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُفعل بحضرته أو يُقال ويطلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز»(٥).

## مستند الإجماع،

١ – أن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، ويتنزه عنها أهل التقى من الأُمَّة، فمن باب أوْلى أن يتنزه عنها الرسول الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وهو أول المسلمين وأتقاهم لله، ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأُمَّته.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح البخاری» (۱۰/ ۳۸۶).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» حدیث رقم (۱۹٤۷).

<sup>(</sup>٣) «الموافقات» (٤/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» (٢٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (١٣/ ٣٢٣– ٣٢٤).



٢- أن الله تعالى أرسل نبيه بشيرًا ونذيرًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع لم يكن ناهيًا عن المنكر.

٣- إجماع الصحابة رَضَالِتَهُ عَنْهُ؛ فقد كانوا يحتجون بتقريره صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ
 على الجواز، بدون نكير من أحدٍ منهم، ومن أمثلة ذلك:

أ- عن ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُمَا قال: «أهدت أم حُفَيْدٍ خالة ابن عباس إلى النبي أقط وسمنًا وأضبًا، فأكل النبي صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الأقط والسمن، وترك الضبَّ تقذرًا»، قال ابن عباس: «فأكل على مائدة رسول الله صَالَلتهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله صَالَلتهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله صَالَلتهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، "(1).

ب- عن عبد الله بن مغفل رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متبسمًا»(٢).

ج- وعن محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قال: «كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (٣).

الخلاصة: صحة الإجماع على أن إقراره صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ وعدم إنكاره لفعل أو قول وقع في حياته، أن ذلك حجة شرعية، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٧٠)، ومسلم (١٢٨٥).



# المبحث الثامن عشر أنه ﷺ لا يُقر على الباطل

قال العلامة ابن العربي رَحِمَهُ اللَّهُ: «لا يُقِرُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الباطل إجماعًا»(١).

وقال العلامة الشنقيطي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «لا يُقِرُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على باطل بإجماع المسلمين »(٢).

#### مستند الإجماع،

انه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معصوم وسكوته على الباطل يتنافى مع عصمته،
 وسيأتي الكلام عليها.

ان «من خصائصه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ أن وجوب الإنكار عليه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه».

قال العلامة ابن الأمير الصنعاني: «ومن طالع سيرته صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه كان يجاهد صناديد قريش وفُجَّارهم بتقبيح ما هم عليه في مواطن لا يأمن على نفسه منهم... وهذا كله قبل نزول قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وأما بعدها فلا كلام فيه»(٣).

تتمة: هذه المسألة مبنية على المسألة التي قبلها، وقد تقدم الكلام عليها، وكثير من العلماء يذكرونها عند الأحاديث التي فيها إقرار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لفعل أو ترك حصل في عصره، فبعضهم ينقل الإجماع فيها كما تقدم، وبعضهم يجعلها قطعية، وبعضهم ينفي الشك والريب فيها

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» [آل عمران: ١٦١].

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان» [الأنفال/ ٤١].

<sup>(</sup>٣) ﴿إجابة السائل شرح بغية الآمل » في أصول الفقه (ص/ ٨٩ - ٩٠).



وبعضهم يجعلها قاعدة؛ ومنهم: العلامة أبو إسحاق الشاطبي؛ حين قال: «القاعدة المحصلة أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل؛ حتى يُغيره أو يُبينه، إلا إذا تقرر عندهم بطلانه، فعند ذلك يمكن السكوت؛ إحالة على ما تقدم من البيان فيه»(١).

الخلاصة: صحة الإجماع على أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقر باطلًا ولا يسكت عن منكر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الموافقات» (٤/ ١٦٦).



# المبحث التاسع عشر خطابه ﷺ للواحد خطاب للجماعة

قال العلامة أبو نصر ابن الصباغ المتوفى سنة (٤٩٧) رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «خطابه صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لواحد خطاب للجهاعة بالإجماع».

نقله عنه العلامة الزركشي رَحْمَهُ اللَّهُ (١).

وقال العلامة ابن النجار: «هو إجماع الصحابة رَضَالِيَّكَ عَنْهُمُ اللهُ العلامة ابن النجار. «هو إجماع الصحابة رَضَالِيُّكَ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

#### مستند الإجماع:

1- عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فِيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك! قال: فلم يرد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شيئًا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوْهَ طَرَقِ النَّهَ إِو وَزُلْفَا مِن الله هذا له خاصة؟ السَّيِّناتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: «بَلْ لِلنَّاس كَافَةً» (٣).

٢- عن قرة المزني: أن رجلًا كان يأتي النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ومعه ابن له، فقال له النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَتُحِبُّهُ؟» فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، ففقده النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، فقال: «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟» قالوا: يا رسول الله، مات، فقال النبي صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأبيه: «أَمَا تُحِبُّ أَلَا تَأْتِي بَابًا

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).



مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، إِلَّا وَجَدتَّهُ يَنْتَظِرُكَ؟!»، فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصةً، أو لكلِّنا؟ قال: «بَلْ لِكُلِّكُمْ»(١).

٣- «خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم
 على الجماعة»(٢).

#### المخالف في المسألة؛

قال الآمدي: «اختلفوا في خطاب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأحد من أمته هل هو للباقين أم لا؟ فنفاه أصحابنا، وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس»(٣).

و المتأمل يجد أن الخلاف لفظي لا حقيقي؛ لأنه لو قلنا بأن خطابه للواحد لا يشمل الجماعة من بعده لعطلنا شرائع كثيرة؛ وهذا ما قرره غير واحد من العلماء.

قال العلامة الجويني رَحَمُهُ اللهُ: «إذا خص رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحدًا من أمته بخطاب فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٣٥)، والطيالسي (١١٧١)، والحاكم (١/ ٥٤١)، وغيرهم، وصححه الذهبي في «التلخيص»، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٤٣): «وسنده على شرط الصحيح، وقد صححه ابن حبان والحاكم»، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) لا وجود له. قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص/ ٢٨٦): «لم أر بهذا قط سندًا، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي، مرارًا، فلم يعرفاه بالكلية»، وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص/ ٢٠٠): «ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية، واستدلوا به فأخطؤوا، وفي معناه مما له أصل: «إنما مبايعتي لامرأة كمبايعتي لمئة امرأة» وهو في الترمذي».

قلت: أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (١٨١)، وصححه، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٢٩)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) «الإحكام في أصول الأحكام» (٢/ ٢٦٣).

فقالوا: من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب، ومنهم من قال: لا يشاركونه، والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز، فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيها استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصًا بآحاد الأمة، فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب... وكون مقتضى اللفظ مختصًّا بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه، فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان جميعًا متفق عليها»(۱).

وقال العلامة الشنقيطي رَحْمَهُ الله: «خطاب النبي صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ لواحدٍ من أمته يعم حكمه جميع الأمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه، وخلاف أهلِ الأصول في خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم؟ خلاف في حال، لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم، ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن دليل آخر غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص والقياس:

أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي.

والنص كقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، وَمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَقَوْلِي لِـمِئَةِ امْرَأَةٍ » (٢٠).

<sup>(</sup>١) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان» [الأحزاب/ ٥٣]، والحديث المذكور تقدم تخريجه.



الخلاصة: الإجماع على أن خطاب النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ للواحد-دون دليل الخصوصية- خطابٌ للجهاعة، إجماع سليم مبني على أدلة صحيحة، وهذا من ضروريات الشرع المطهر، والله تعالى أعلم.



# المبحث العشرون عصمته ﷺ من الشيطان

قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللَّهُ: «واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشيطان وكفايته منه؛ لا في جسمه بأنواع الأذى، ولا على خاطره بالوساوس»(١).

ونقله عنه النووي، والخازن، والثعالبي، والمقريزي، وابن عاشور؛ وَهَهُمُاللَّهُ(٢).

ونقل الإجماع على هذا: العيني، والصالحي، والألوسي؛ رَحَهَهُ اللَّهُ (٣). مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٥].

٢ - قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ قَالَ فَبِعِزَ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٠ ﴾ .
 [ص: ٨٢ - ٨٣].

ولا شك أن رسولنا الكريم سيد عباد الله وأعظمهم إخلاصًا، وما دام كذلك فهو أعظم سالم من مكر الشيطان وكيده.

٣- عن عبد الله بن مسعود رَضَيَلَتُهُ عَنهُ قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»،

<sup>(1)</sup> «الشفا» (۲/ ۱۳٤)، «إكمال المعلم» (۸/ ۳۰۰– ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٨١٤)، «تفسير الخازن» [الأعراف/ ٢٠٠]، «تفسير الثعالبي» [الحج/ ٥٦]، «إمتاع الأسماع» (١١/ ٢٢٦)، «تفسير ابن عاشور» [المؤمنون/ ٩٧].

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» (٦٦/١٩)، «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/ ٥٦). «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» [الحج/ ٥٢].



قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ»(١).

وقوله: «فَأَسْلَمَ ُ» برفع الميم وفتحِها؛ روايتان مشهورتان؛ فمن رفع قال: معناه: أَسْلَمُ أَنا من شره وفتنته، ومن فتح قال: إن القرين أَسْلَمَ – من الإسلام – وصار مؤمنًا لا يأمرني إلا بخير.

وصحح الخطابي وغيره رواية الرفع، بمعنى: فأسلم أنا منه.

بينها رجح القاضي عياض، والنووي، والشبلي، والزُّرقاني، وغيرهم: رواية الفتح، على أنها صفة للقرين؛ من الإسلام، أو الاستسلام؛ لأنه ظاهر الحديث في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يَأْمُرُني إِلَّا بِخَيْرٍ»، ولما روي عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَطَّ لَتُنْبِياءِ بِخَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِي اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ»؛ قال أبو هريرة راوي الحديث: ونسيت الخصلة الأخرى (٢).

الخلاصة: سلامة الإجماع على عصمته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكر الشيطان وكيده، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه البزار (٤ / / ٢٤٩)، وفيه إبراهيم بن صِرمَة، قال الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١/ ٥٦٩): «حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بنسخ لا يحدث بها غيره، ولا يتابعه أحد على حديث منها»، وكذا قال العقيلي، والخطيب، وضعفه الدارقطني، وكذبه ابن معين.

# المبحث الحادي والعشرون عصمته ﷺ في تبليغ الرسالة

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «أجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة»(١).

وقال القاضي عياض: «أجمعت الأمة فيها كان طريقه البلاغ: أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصدًا ولا عمدًا ولا عمدًا ولا علطًا»(٢).

وقال أيضًا- وهو يتكلم عن عصمة الأنبياء-: «لا خلاف أنهم معصومون من كتهان الرسالة والتقصير في التبليغ»(٣).

ونقله عنه القرطبي، والخازن، والصالحي، والشوكاني؛ رَحِمَهُ مِاللَّهُ (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو معصوم في التبليغ بالاتفاق، والعصمة المتفق عليها: أنه لا يُقَرُّ على خطأ في التبليغ بالإجماع»(٥).

ونقله العلامة الزركشي(١).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ١ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَتَى يُوحَى ١ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ١٤٠)؛ قال القاري في «شرح الشفا» (٢/ ٢٣٣): «قوله: «عن شيء منها بخلاف ما هو به» أي: من المقصود والمرام والمعنى بخلاف الواقع».

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) في تفاسيرهم [الحج/٥٢]، «سبل الهدى» (١١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) «منهاج السنة» (٢/ ١٠٤)

<sup>(</sup>٦) «البحر المحيط في أصول الفقه» (٣/ ١٤).



٢ - قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ لَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِ بِلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْنَا مِنْهُ الْمَاعِنِ ﴿ الْمَعْمَ الْمَاعِنِ اللَّهِ عَنْهُ مُعْمِينِ ﴿ الْمُعَاعِنِينَ ﴿ الْمُعَاقَةِ: ٤٤ - ٤٤].

قال الحافظ ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: «والمعنى في هذا: بل هو صادق راشد؛ لأن الله عَرَّقِبَلَّ مُقِرُّ له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات».

٣- قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْسَا ٓ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْسَا عَنْرَهُ وَإِذَا لَآتَغَذُوكَ خَلِسَلًا ﴿ ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلْذِي َ لَقَدْ كِدِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا عَلَيْسَا عَنْرَهُ وَإِذَا لَآتَغَذُوكَ خَلِسَلًا ﴿ ﴿ وَإِن كَالْمَانَ ثَمْ لَا يَقِدُ لَكَ عَلَيْسَا نَصِيرًا ﴿ وَفِي عَفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْسَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ قليلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْسَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٣- ٧٥].

قال القاضي عياض: «في الآية دليل على أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته بها كاده به الكفار، وراموه من فتنته، ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مفهوم الآية »(١).

عَالَ جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ
 حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

قال القُسطلاني رَحِمَهُ اللَّهُ: «وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ معصوم في جميع الأوامر والنواهي، وفي كل ما يبلغه عن الله، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة لله تعالى "٢٠).

اليس أدل على عصمة رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي تبليغ وحي ربه، من تبليغه آيات العتاب له من ربه سبحانه؛ كما في قوله جل شأنه:
 ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيُ لِمِ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُ تَبْنِغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ ﴾ [التحريم: ١] وقوله سبحانه:
 ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَدُهُ ﴾ [الأحزاب:

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (٣/ ٢٢٣).

191

٣٧]، إلى غير ذلك من آيات العتاب.

ولذلك قال أنس بن مالك رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: «لو كان رسول الله صَّالَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا شَيْعًا، لكتم هذه الآية: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعُ مَتَ عَلَيْهِ كَا تَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعُ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكِ مَا اللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن أَمْسِكَ عَلَيْكُ ذَوْجَكَ وَآتَقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَعْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧](١).

٦- عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ قالت: «من زعم أن رسول الله كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦٧](٢).

الخلاصة: سلامة الإجماع على عصمته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تبليغ الرسالة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٤٢٠)، وأخرجه مسلم (١٧٧)؛ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦١٢)، ومسلم (١٧٧).



# المبحث الثاني والعشرون عصمته ﷺ من الكبائر والفواحش

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال وهو يتحدث عن الأنبياء والرسل: «أجمعت الأمة على أنهم معصومون في الرسالة، وأنه لا تقع منهم الكبائر»(١٠).

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري المتوفى سنة (٥٣٦): «فهو صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ معصوم من الكبائر بالإجماع»(٢).

وقال العلامة أبو محمد عبد الحق بن غالب، المعروف بابن عطية الأندلسي، المتوفى سنة (٥٤٢): « أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل»(٣).

ونقله عنه العلامة أبو حيان(٤).

وقال القاضي عياض رَحِمَهُ اللَّهُ: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات»(٥).

وقال العلامة ابن العربي رَحَمَهُ اللهُ: «اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء- صلوات الله عليهم- من الكبائر»(٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (۱۰/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه النووي في «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن عطية» [الفتح/ ١].

<sup>(</sup>٤) «تفسير أبي حيان» [البقر/ ١٢٨].

<sup>(</sup>٥) «الشفا» (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) «المحصول في أصول الفقه» (ص/ ١٠٩).

أكثر الأشعرية، وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول»(١).

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة»(٢).

ونقل الإجماع القرطبي، والثعالبي، والسفَّاريني، والشوكاني؛ رَحْهُمُولَللهُ (٣٠٠). مستند الإجماع:

عن على بن أبي طالب وَ وَ اللّهُ عَالَ اللّهُ الْجَاهِلِيَّةِ يَهُمُّونَ بِهِ، إِلّا مَرَّ تَيْنِ مِنَ اللّهُ مِن مَكْمَ بِقَبِيحٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَهُمُّونَ بِهِ، إِلّا مَرَّ تَيْنِ مِن اللّهُ مِن كَلْتَاهُمَا يَعْصِمُنِي اللهُ تَعَالَى مِنْهُمَا، قُلْتُ لَيْلَةً لِفَتَّى كَانَ مَعِي مِنْ قُريْشٍ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي أَغْنَامٍ لِأَهْلِهَا يَرْعَاهَا: أَبْصِرْ إِلَى غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ قُريْشٍ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي أَغْنَامٍ لِأَهْلِهَا يَرْعَاهَا: أَبْصِرْ إِلَى غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ اللّيْلَةَ بِمَكَّةً، كَمَا يَسْمُرُ الفِتْيَانُ، قَالَ: نَعَمْ، فَحَرَجْتُ، فَجِئْتُ أَذْنَى دَارٍ مِنْ فُرَيْشٍ بَوَقَحَ مَنْ فَحَرَجْتُ، فَجِئْتُ أَدْنَى دَارٍ مِنْ فُكَلَّ بَرَكَةً، سَمِعْتُ غِنَاءً، وَضَرْبَ دُفُوفٍ وَمَزَامِيرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: فَلَانُ تَرَوَّجَ فُلاَنَةً؛ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَهُوتُ بِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَلَانَاءَ وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، قَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ لَيْكَةً أَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَعَلَ، فَحَرَجْتُ فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي، فَلَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ فَلَهُوتُ بِهَا سَمِعْتُ حَتَّى غَلَبَيْنِي عَيْنِي، فَهَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ فَلَهُوتُ بِهَا سَمِعْتُ حَتَّى غَلَبَيْنِي عَيْنِي، فَهَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ فَلَهُ فَلَكَ، وَقِيلَ لِي مَثْلَ مَا قِيلَ لِي، وَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ مُ مَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ مُلَا مَا فَعَلْتُ مَا فَي فَا لَا مَسَلَا الْمَسَلَا الْمَالَ الْمَلْكَ الْمَالِعُ فَي مَا لَيْتَعْلَى مَا فَعِلْ مَا لَيْقَطَنِي الْمَا

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) «المو افقات» (٤/ ١٣).

 <sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» [البقرة/ ٣٥]، «تفسير الثعالبي» [البقرة/ ١٢٧]، «لوامع الأنوار»
 (٢/ ٥٠٥)، «إرشاد الفحول» (١/ ٩٨).



قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَاللهِ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَكْرَمَنِي الله عَرَّفِكَلَّ بِنْبُوَّ تِهِ»(١).

#### الخلاف في المسألة؛

نسب الآمدي إلى الحشويّة القول بتجويز تعمد الأنبياء للكبائر، بل نسب إلى الأزارقة القول بتجويز ارتكاب الكفر، عيادًا بالله!

وفي هذه النسبة نظر، بل هي غير صحيحة:

أما الحشوية فإن أراد بهم أهل السنة والجماعة - كما هي عادة بعض المبتدعة؛ في وصمهم أهل السنة بذلك - فهم برآء من هذا القول، وإن أراد بهم غيرهم فمن هم وأين مصدر أقوالهم؟

وأما بعض الخوارج كالأزارقة فقد صّرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا القول سيق بطريق اللازم على مذهبهم، وقُصد به بيان فساد قولهم: بأن كل معصية كفر؛ كما نُسب هذا القول إلى الباقلاني وغيره،

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه إسحاق بن راهويه؛ كما في «المطالب العالية» (٢٠٨/١٧)، قال الحافظ عقبه: «هكذا رواه محمد بن إسحاق في «السيرة»، وهذه الطريق حسنة جليلة، ولم أره في شيء من المسانيد إلا في «مسند إسحاق» هذا، وهو حديث حسن متصل، ورجاله ثقات».

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٦٩/١٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢١٤)، والحاكم (٤١/٢٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/٣٣)، وغيرهم؛ من طرق عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده. وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس، وبقية رجاله رجال الصحيح، سوى عبد الله بن قيس، لكن قد روى عنه جمعٌ، ووثقه ابن حبان، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكر صاحب «الكمال» أن الشيخين أخرجا له، ولكن نقل الذهبي وابن حجر عن الحافظ المزي قوله: «لم أقف على رواية أحد منهما».



ولعلهم أرادوا التجويز العقلي، وإنها يمنع وقوعه الشرع(١٠).

الخلاصة: أن عصمة أنبياء الله - ومنهم نبينا صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من كبائر الذنوب وفواحش الآثام، محل إجماع عند أهل السنة والجماعة قاطبة في القديم والحديث، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «رسالة السجزي إلى أهل زبيد» (ص/ ٢٩٩)، «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (٤/ ٢)، «عصمة الأنبياء» للرازي (ص/ ١٨)، «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ١٢٨)، «الصارم المسلول» (٢/ ٣٥٠)، «منهاج السنة» (٢/ ٤١٨)، «مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» (١/ ٧٣٧– ٧٣٧).



# المبحث الثالث والعشرون عصمته ﷺ من الصغائر المزرية

قال العلامة عبد الحق بن عطية رَحْمَهُ أللَّهُ: «الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة؛ إجماعًا»(١).

ونقله عنه القرطبي، وأبو حيان، والثعالبي، والشوكاني؛ رَحِمَهُمِاللَّهُ (٢).

وقال القاضي عياض: «لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تُزري بفاعلها، وتحط منزلته وتسقط مروءته» (٣).

ونقله النووى، والشوكانى؛ رَحِمَهُ مَاللَّهُ (٤).

#### مستند الإجماع:

١ - عن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أن رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيًّا عليه، فها رئي بعد ذلك عريانًا صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥٠).

Y - عن سعد بن أبي وقاص رَضَوَاللَهُ عَنهُ قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلِسَاسَ، إلا أربعة نفر وامرأتين، وسياهم... فذكر الحديث إلى أن قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَسَلَّمَ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ الناسِ إلى البيعة عبد الله، فرفع رأسه فنظر

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن عطية» [البقرة/ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٢) في تفاسيرهم [البقرة/ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» (١/ ٥٧٤)، «الشفا» (٢/ ١٥٩، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (١٩٣)، «تفسير الشوكاني» [البقرة/ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (٣٤٠).

إليه ثلاثًا؛ كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟!»، فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، ألا أو مأت إلينا بعينك! قال: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ»(١).

و «خائنة الأعين» هي: الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، وإنها سُمِّي «خائنة الأعين»؛ لأنه يشبه الخيانة؛ من حيث إنه يخفى (٢).

الخلاصة: أن الإجماع على عصمة النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصغائر المزرية إجماع صحيح، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه أبو داود (۲٦٨٣)، والبزار (٣/ ٣٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٤٣)، وغيرهم، وفي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السعدي؛ أخرج له مسلم، ووثقه أحمد، وقال ابن حجر: «صدوق يهم رمي بالتشيع»، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٤٤٩)، وقال ابن حجر في «التلخيص»: «إسناده صالح»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) «البدر المنير» لابن الملقن (٧/ ٥٥٠).



# المبحث الرابع والعشرون المدينة حَرَمُ رسول الله ﷺ

قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن المدينة حرم رسول الله صَالَةُ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَالَةً لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ صَالَةً لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...والثاني حرمٌ عند جمهور العلماء وهو: حرم النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عير إلى ثور»(٢).

وقال العلامة الشنقيطي: «اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم أيضًا؛ لا ينفر صيدها، ولا يختل خلاها»(٣).

#### مستند الإجماع،

١ - عن علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله،
 وهذه الصحيفة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللّدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْرٍ...» الحديث (٤).

٢ - عن أبي هريرة رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ قال: «حرَّ م رسولُ الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ ما بين لابتني المدينة» (٥).

٣- عن أبي سعيد رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ اللَّهِ ينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ أُحَرِّمُ اللَّهِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزَمَيْهَا» (٦).

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۲٦/۲۱).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي» (٢٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» [المائدة: ٩٥].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٧٤). وسيأتي تفسير المأزم.



٤- عن أنس رَضَّالِلَهُ عَنهُ عن النبي صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ
 كَذَا إِلَى كَذَا؛ لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلا يُـحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يتحدث عن أحاديث تحريم المدينة -: «فيه أحاديث صحيحة مستقيمة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٢). الخلاف في المسألة:

خالف بعض الحنفية وقالوا بعدم حصول التحريم للمدينة، وتعلقوا ببعض الأدلة التي لا تساعدهم على ما أرادوا؛ ومنها:

١ - دعوى اضطراب الأحاديث في تحريم المدينة؛ فرواية فيها: «ما بين عير إلى ثور» وأخرى: «ما بين جبيلها»، وأخرى: «مأزميها».
 وأخرى: «مأزميها».

«وتُعُقِّب: بأن الجمع بينها واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذّر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: «ما بين لا بتيها» أرجح التوارد الرواة عليها، ورواية: «جبليها» لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل، أو «لابتيها»: من جهة الجنوب والشهال، و «جبليها»: من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، وأما رواية: «مأزميها» فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي -: المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه» (٣).

٢ حديث أنس في قصة أبي عمير وقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: «يَا أَبَا عُمَيْـرْ، مَا فَعَلَ النَّعَيْـرْ»؛ قالوا: لو كان صيدها حرامًا ما جاز حبس الطير.

وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل؛ قال الإمام أحمد: «من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٤/ ٨٣).



صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عمير»؛ وهذا قول الجمهور، فلا حجة فيه للحنفية.

قال إسماعيل بن إسحاق- بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتي المدينة -: «إني لأعجب ممن رد هذه الأحاديث بحديث أنس: «يَا أَبَا عُمَيْـرْ، مَا فَعَلَ النُّعَيْـرْ»»(١).

٣- حديث أنس في شأن قطع النخل لبناء مسجد النبي صَالَاتلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ؟
 قالوا: فلو كان قطع الشجر حرامًا ما فعله النبي صَالَاتلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم .

وتُعُقِّب: بأن قطع الشجر كان في بداية الهجرة، كما هو واضح في حديث أنس، وتحريم المدينة كان بعد رجوعه صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من خيبر، كما في حديث أنس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

هذه أشهر أدلة المخالفين في عدم تحريم المدينة، وهي كما رأيت غير صريحة في المسألة، فلا تقوى أمام أدلة التحريم الصحيحة.

ولهم أدلة في بعض جزئيات التحريم؛ كالصيد وجزائه وغير ذلك، ولكنها كسابقتها لا تنهض أمام حُجج السواد الأعظم سلفًا وخلفًا؛ القائلين بتحريم المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والعلم عند الله تعالى (٢).

الخلاصة: عدم صحة نقل الإجماع؛ لوجود المخالف مع ضعف مستنده، وعليه: فجمهور العلماء من السلف والخلف على أن المدينة حرم رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْدِوسَكَم، والله تعالى أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (٤/ ٥٣٩)، «التمهید» (٦/ ٣١٤ – ٣١٥)، «افتح الباری» (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظرها مع نقضها: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤/ ٥٣٨ - ٥٤٥)، «التمهيد» (٢/ ١٠٩ - ٥٤٥)، «أيكمال المعلم» (٤/ ٤٨٤ – ٤٨٥)، «فتح الباري» (٤/ ٨٣ – ٤٨٥).

# المبحث الخامس والعشرون مسجده ﷺ (۱)

# أولًا: أفضلية الصلاة في مسجده صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «قال عامة أهل الأثر...: الصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة»(٢).

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، واتّفق المسلمون على ذلك»(٣).

#### المستند:

١ عن أبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُ، أن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْـرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ» (١٠).

٢ عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا، عن النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٥٠).

الخلاصة: صحة الإجماع على تضاعف الصلاة في مسجده صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال نادرة العصر العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد- رحمه الله تعالى- في كتابه الفذ «خصائص جزيرة العرب» (ص/ ٥٠): «ليس في الدنيا ما يطلق عليه اسم الحرم سواهما؛ [مكة والمدينة]، إلا أن مكة يقال لمسجدها: المسجد الحرام، أما المدينة؛ فلا يقال لمسجدها: الحرم، ولا: المسجد الحرام، وإنما يقال: مسجد النبى صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الإخنائية أو الرد على الأخنائي» (ص/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤). قال الحافظ ابن عبد البر: «قدروي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة، والحمد لله». «التمهيد» (٦/١٧). (٥) أخرجه مسلم (١٣٩٥).



على سائر المساجد سوى المسجد الحرام، كما هو نص الحديث، والله أعلم.

# ثانيًا: شد الرحال إلى مسجده صَّأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم أن مسجد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُستحب السفر إليه بالنص والإجماع»(١).

وقال أيضًا: «وشد الرحال إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين» (٢). ونقله الحافظ ابن عبد الهادي رَحمَهُ ألله (٣).

#### مستند الإجماع:

عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى أَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَام، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٤٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به»(٥).

الخلاصة: استحباب السفر إلى مسجد النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما أَجْمَع عليه المسلمون من عهده صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه المسلمون من عهده صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما زال المسلمون من عهده صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلى هذا الوقت يتقربون إلى الله بذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق» (٢٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) (الصارم المنكى في الرد على السبكي (m/91).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ١٨٦)



# المبحث السادس والعشرون لا تحل له ﷺ الصدقة

قال الإمام أبو سليهان الخطابي: «أما النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له»(١).

ونقله عنه ابن حجر، والشوكاني(٢).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له على لسانه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة»(٣).

وقال الإمام النووي: «تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف»(٤).

ونقله العراقي، والمقريزي، وابن الأمير؛ رَحِمَهُمْ اللَّهُ (٥٠).

## مستند الإجماع:

عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِخْ! كِخْ! ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟!»(٢).

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أما تحريم الصدقة المفترضة عليه وعلى أهله فأشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيها إلى إكثار»(٧).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن؛ شرح سنن أبي داود» (۱/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٣/ ٤٥٤)، «نيل الأوطار» (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۳/ ۸۸).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) «طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، «إمتاع الأسماع» (١٣/ ٧٩)، «سبل السلام شرح بلوغ المرام» (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٦) أُخَرِجه البِّخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>V) «التمهيد» (٣/ ٨٩).



وقال الشوكاني: «وردت السنة المطهرة المتواترة تواترًا معنويًّا يجب على كل مسلم العمل به، ويحرم عليه مخالفته: أن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على تحريم صدقة الفرض على النبي صَالَاتَدُعَلَيْهُ وَسَلَّمَ، إِسَالَم من المخالف، والله تعالى أعلم.

ر (۱) «بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي» ضمن «الفتح الرباني» (۷/ ٣٢٨٤).

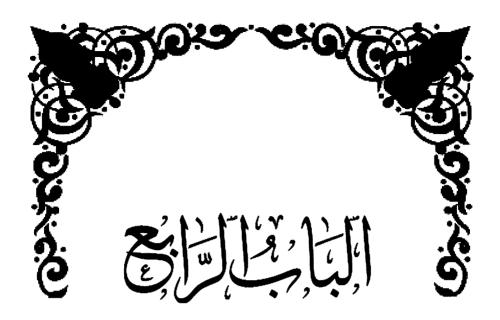

# في حقوقه

صَلَّ إُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال الإمام أبو الحسن الأشعري رَحْمَهُ اللَّهُ: «وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته»(١).

وبمثله قال الحافظ ابن القطان(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم: أن أصل الإيهان تصديق الرسول فيها أخبر، وطاعته فيها أمر، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنه لا يجوز أن يكون ثَمَّ دليل لا عقلي ولا غير عقلي يناقض ذلك»(٣).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

٢ - عن أبي سعيد الخدري رَضَائِلَةُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
 (أَلَا تَأْمَنُونَنِي؟! وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا
 وَمَسَاءً!»(٤).

<sup>(</sup>١) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) «الإقناع» (۱/ ۰۰).

<sup>(</sup>٣) «درء تعارض العقل والنقل» (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).



ومعلوم «بالاضطرار من دين الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ أَنه أوجب على الخلق تصديقه فيها أخبر به، وقطعهم بثبوت ما أخبرهم به، وأنه من لم يكن كذلك لم يكن مؤمنًا به»(١).

وهذا الأصل محل اتفاق بين المسلمين؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بها أخبر به الرسول، بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به، وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: آمنت بالله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فإنه متى لم يقر بهذا فهو كافر كفرًا ظاهرًا»(٢).

الخلاصة: سلامة الإجماع في هذه المسألة، وعليه: فتصديق الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها أخبر به محل اتفاق بين المسلمين عمومًا؛ لأنه من مقتضى الشهادة برسالته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (٥/ ٣٣٨)

<sup>(</sup>٢) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص/ ١٠٦)

# المبحث الثاني اعتقاد كمال شريعته ﷺ وشمولها لكل ما يُحتاج إليه

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: «أجمعوا على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله عَنَّفِجَلَّ وعن تكذيبه، وأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ بيَّن لهم جميع ما دعاهم إليه من الإسلام والإيان، وما رغبهم فيه من منازل الإحسان، وأوضح لهم الأدلة عليه وبين لهم الطريق إليه»(۱).

ونقله الحافظ ابن القطان(٢).

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «وثبت أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ اللهِ وَهَذَا لا لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة »(٣).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة: ٣].

٧- عن سلمان رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صَالَاتَهُ عَليَه وَسَالَة كل شيء حتى الخراءة! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (١٠).

<sup>(</sup>۱) «رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب» (ص/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الاعتصام» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢).



٣- عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قام فينا النبي صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ مقامًا، فأخبر نا عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم؛ حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه (١).

وهذا الإجماع أصل متين من أصول الديانة يَسْلم به المسلم من الضلال في عقيدته وعبادته، ويُسلِّم فيه المسلم لله عَنَّهَ عَلَّ أنه أتم شريعته وأكمل دينه الذي بعث به رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وبذلك يَسْلم من الاعتراض والزيادة، وقد قرر هذا الأصل أئمة الإسلام، وبينوا أن كل من ابتدع في الدين فلتضييعه لهذا الأصل العظيم.

قال الإمام مالك بن أنس رَحِمَهُ اللّهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ المَانِدَةَ: ٣]، فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا »(٢).

وقال العلامة القرافي رَحَمَهُ اللهُ: «البدعة حاصلها: مخالفة في اعتقاد كهال الشريعة»(٣).

وقال الحافظ ابن القيم: «هذا الأصل من أهمِّ الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعماهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنها حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (قم/ ٣١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٦/ ٨٥)، وذكره القرافي في «أنوار البروق في أنواء الفروق» (٤/ ٢٥٥)، وقال «أنوار البروق في أنواء الفروق» (٤/ ٢٥٥)، والشاطبي في «الاعتصام» (١/ ٦٥)، وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي - كما في «آثاره» (١/ ١٣٤) -: «وقد روى الثقات عن الإمام مالك...» ثم ذكره، وصححه علماء اللجنة الدائمة في «فتاويهم» (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) «الفروق» (٤/ ٢٢٥)



عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة، لا تحوج إلى سواها... فكيف يظن أن شريعته الكاملة - التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها - ناقصة، تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها؟! أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟! ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بها جاء به، واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم»(۱).

وقال العلامة الشاطبي رَحَهُ أُللَّهُ: «المبتدع إنها محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لكهالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها»(۲).

الخلاصة: أن الإجماع سالم من المخالف من أهل السنة والجماعة قديمًا وحديثًا، وعليه فهم متفقون على أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا الأمة إلى كل خير، وحذرهم من كل شر، في كل أمور حياتهم؛ فيما بينهم وبين ربهم جَلَّوَعَلا، وفيما بينهم وبين الناس، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٤/ ٣٧٥- ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الاعتصام» (١/ ٦٥).



# المبحث الثالث اتباعه ﷺ وتحكيمه

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (٢٠٤) - رحمه الله تعالى -: «أجمع المسلمون على أنّ مَن استبانت له سنة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»(١).

وقال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن كلام رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه »(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَرَضَ [الله] على أهل الأرض: عربهم وعجمهم، وإنسهم وجنِّهم، ودانيهم وقاصيهم: اتباعَهُ وطاعته... وهذا باب واسع، وهو متفق عليه بين المسلمين»(٣).

وقال أيضًا: «وليُعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا يعتقد مخالفة رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أنّ كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً »(٤).

ونقله عنه العلامة القاسمي(٥).

وقال أيضًا: «ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول

<sup>(</sup>۱) نقله الحافظ ابن القيم في: "إعلام الموقعين" (۱/ ٦)، و «الروح» (ص/ ٢٦٤)، و «مدارج السالكين» ( $7 \times 7 \times 7$ )، وصححه الشوكاني في «قطر الولي على حديث الولي» (ص/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) «جامع المسائل» (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٣٢)

<sup>(</sup>٥) «محاسن التأويل» [آل عمران / ١٠٥].

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه (١).

### مستند الإجماع،

- الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُم َ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِقْنَا وَأَطَغْنَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].
- ٢ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلْكُ لَمْ بِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
- ٣- قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
   ثُمَّ لا يَجِدُواْفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].
- قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ قَاتَبِعُونِي يُحْدِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

قال الإمام أحمد بن حنبل رَحْمَهُ اللهُ: «نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ثلاثة وثلاثين موضعًا»(٢).

وبمثله قال الإمام الآجري رَحْمَهُٱللَّهُ (٣).

عن أبي هريرة رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: ( كُلُّ الله عَنْ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى)، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: ( مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) ( )

ونصوص الوحيين الشريفين في هذا أكثر من أن تحصر.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۷/ ۳۷– ۳۸).

<sup>(</sup>٢) حسن. أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٦٠)، و السِّلَفي في «الطيوريات» (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الشريعة» (٣/ ١٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).



و «لا يخفى على من له أدنى عقل وتمييز من المسلمين أن نجاة أهل الإسلام في اتباع الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولزوم ما جاء به من غير تصرف فيه بزيادة و لا نقصان »(۱).

وهذا الحق على الأمة محل اتفاق بين الأمة من حيث التقرير والتحرير، لكنه غائب في الحياة العملية عند الكثير من المسلمين؛ فالناظر في أحوال بعضهم يجدهم متمسكين أشد التمسك بأمور لاصلة له باتباعه وتحكيمه صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ؛ إذْ ليس لهم عليها دليل من شريعته التامة الكاملة التي بعثه الله بها، فبعض الناس ضيع حق الاتباع لتقديمه العقل، وصنف آخر ضيع هذا الحق بحجة التجربة والذوق والوجد، وآخر ضيع هذا الحق بحجة السياسة واللحاق بركب الحضارة ومقتضيات الواقع، وآخر ضيع هذا الحق بحجة المصلحة والمفسدة بمقياس هواه، وآخر ضيع هذا الحق وتعلق بآراء الرجال وتقليد بمقياس هواه، وآخر ضيع هذا الحق وتعلق بآراء الرجال وتقليد الأشياخ والترسم بأفكار العباد.

ورحم الله الحافظ الذهبي إذْ يقول: «إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دَعْنا من الكتاب والأحاديث الآحاد، وهاتِ العَقْل، فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دَعْنا من النَّقل ومن العقل، وهاتِ الذوق والوَجْد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حلَّ فيه، فإن جَبُنْتَ منه فاهرُب، وإلا فاصرعه، وابرُكْ على صدره، واقرأ عليه آية الكرسي، واخْنُقُهُ»(٢).

وهكذا في ضروب يطول تعدداها اجتمع أربابها في تضييع اتباع رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وتحكيمه، وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية السبب فقال: «الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل،

<sup>(</sup>١) «إيثار الحق على الخلق» للإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (ص/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٧٢).

و إما فساد القصد»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على وجوب اتباع رسول الله صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وتحكيمه المطلق، إجماع سليم من حيث التقرير والتحرير، أما من حيث التطبيق العملي فهو كذلك عند من صحت معتقداتهم وسلمت مناهجهم وحسنت مقاصدهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۵/۹۳)



## المبحث الرابع الصلاة عليه ﷺ

## أولًا: فرضيتها:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ فرض واجب على كل مسلم»(١).

ونقله عنه السخاوي، والمقريزي(٢).

وقال القاضي عياض: «اعلم أن الصلاة على النبي صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فُرض على النبي صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَصَل فُرض على الجملة غير محدد بوقت؛ لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب، وأجمعوا عليه»(٣).

وبمثله قال العلامة ابن دحية رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٤).

وقال القاضي ابن العربي: «الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض في العمر مرة؛ بلا خلاف»(٥).

وبمثله قال العلامة القرطبي، ونقله عنه ابن حجر، والشوكاني؟ رَحَهُمُ اللهُ (١).

وقال الحافظ ابن دقيق العيد: «اتفق العلماء على وجوب الصلاة على

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱ / ۱۹۱)، «الاستذكار» (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص/ ٢٤)، «إمتاع الأسماع» (١١/ ٥).

<sup>(</sup>٣) «الشفا» (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) «نهاية السول في خصائص الرسول صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) «أحكام القرآن» [الأحزاب/٥٦].

<sup>(</sup>٦) «تفسير القرطبي» [الأحزاب/٥٦]، «فتح الباري» (١١/ ١٥٣)، «تفسير الشوكاني» [الأحزاب/٥٦]،



النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، ثم اختلفوا؛ فقيل: تجب في العمر مرة؛ وهو الأكثر »(١). وبمثله قال العلامة الخازن(٢).

## مستند الإجماع،

١ قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وقد استدل جمهور العلماء بالآية على وجوب الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، بينها حكى الطبري قولًا بالندب، وقد حكم بشذوذه ابن دحية، واستغربه ابن كثير، وحمله بعضهم على ما زاد عن المرة الواحدة في العمر (٣).

٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ عَنَهَا؛ أنه سمع النبي صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَمَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلْمَ مَنْ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلْهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشْرًا» (٤٠).
 عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشْرًا» (٤٠).

٣- عن علي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ »(٥).

قال الفاكهاني رَحمَهُ اللهُ: «وهذا أقبح بخل وأسوأ شح، لم يبق بعده إلا بخل بكلمة الشهادة، وهو يقوي القول بوجوب الصلاة عليه، والله

<sup>(</sup>١) (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) حديث رقم (١٢١].

<sup>(</sup>٢) «التفسير» [الأحزاب/٥٦].

 <sup>(</sup>٣) «نهاية السول في خصائص الرسول صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم الله (ص/ ٢٠٦)، «تفسير ابن كثير»
 و «تفسير الألوسي» [الأحزاب/ ٥٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، والترمذي (٣٥٤٦)، والحاكم (١/ ٥٤٩) و قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (١٦٨/١١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٥) وقد جاء عن صحابة آخرين.



أعلم»(۱).

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: (رَخِمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَ" (٢).

قال الشوكاني: «وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ذكره؛ لأنه لا يدعو بالذل والهوان على من ترك ذلك إلا وهو واجب عليه»(٣).

## منزلة أدلة الصلاة على النبي صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «رويت الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَن طرق متواترة بألفاظ متقاربة» (٤٠).

وقال الإمام النووي: «والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصر »(٥).

وقال الحافظ ابن كثير: «قد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأمر بالصلاة عليه، وكيفية الصلاة عليه» (٦٠).

### الدراسة:

كلام العلماء الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة مختلف:

فابن عبد البر، والقاضي عياض- ومن نقل عنهما وقال بمثل

<sup>(</sup>١) نقله عنه الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (١٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، والترمذي (٣٥٤٥)، وغيرهما من طرق عدة، قال الحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/ ٤٥٥): «ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة»، وحسنه المحدث الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الذاكرين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «الأذكار» (ص/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/٥٦].

قولهما- ينصون على الوجوب المطلق.

في حين أن كلام ابن العربي- ومن قال بقوله- ينص على الوجوب مرة واحدة في العمر.

وَنقُلُ ابن عبد البر والقاضي عياض أقعدُ؛ لظاهر الآية، والإطلاق الأحاديث الأمر بالصلاة عليه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون تقييد.

ولكن لم يُسلِّم بعض العلماء للقول بوجوب الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضلًا عن التسليم بالإجماع؛ فمن هنا فالأقوال في حكم الصلاة على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مردها إلى قولين:

الأول: الوجوب؛ إما بإطلاق، أو بتقييد.

الثاني: الاستحباب.

ولكل قائل بهما أدلة قد تكون في بعضها مشتركة، ولكن فهم هذا الفريق الوجوب- مطلقًا أو مقيدًا- وفهم الفريق الآخر الاستحباب.

وأمامَ هذا رَأَى بعضُ العلماء طيَّ صفحة الخلاف بين الوجوب والاستحباب، وانتقلوا ليؤكدوا المشروعية والأفضلية، وهما: محل اتفاق ليس بين العلماء فحسب، بل بين عموم المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١).

وقال العلامة ابن عطية الأندلسي: «والصلاة على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة، التي لا يسع تركها ولا يُغفلها إلا من لا خير فيه»(٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۷/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن عطية» [الأحزاب/٥٦].



وقال شيخ الإسلام الشوكاني: «واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث كثيرة، لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل، ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، فناهيك صَلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»، فناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة»(١).

الخلاصة: أن نقل الإجماع على وجوب الصلاة على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير سالم من المخالف، والذي تطمئن النفس إليه هو طيٌّ ا الخلاف في هذه المسألة، والأخذ بها سطره يراع الثلاثة الفضلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن عطية، وشيخ الإسلام الشوكاني. والله أعلم.

## ثانيًا: مشروعية الصلاة عليه في الصلاة:

قال الحافظ ابن قيم الجوزية: «الموطن الأول- وهو أهمها وآكدها-: في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته»(٢). ونقله عنه المقريزي (٣).

## مستند الإجماع،

عن أبي مسعود الأنصاري رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: أتانا رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّةٍ ونحن جلوس عند سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك يا رسول الله، فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ

<sup>(</sup>١) «التفسير» [الأحزاب/٥٦]. والحديث الذي ذكره أخرجه مسلم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) «جلاء الأفهام» (ص/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) «إمتاع الأسماع» (١١/ ٩٤).

# إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على مشروعية الصلاة عليه صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة إجماع صحيح، سالم من المخالف، والله أعلم.

## ثالثًا: الصلاة عليه غير واجبة في التشهد:

قال الحافظ ابن جرير الطبري: «إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة، على أن ذلك [أي: الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في الصلاة] غير لازم فرضًا أحدًا»(٢).

وقال الإمام محمد بن الحسن الجوهري المتوفى سنة (٣٥٠) رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «أَجَمُعُوا أَن المصلي إِن ترك الصلاة ناسيًا أو عامدًا: أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي "(٣).

وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «قال الطبري والطحاوي: أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين على أن الصلاة على النبي عَلَيْوَالشَلامُ في التشهد غير واجبة»(١٠).

وبمثله قال القاضي عياض، وابن دحية (٥).

(٥) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ٦٣)، «نهاية السول» (ص/ ٢٠٨)، قال=

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (ص/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «نوادر الفقهاء» (٢٢).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح البخاري» (٢/ ٤٤)، ونص كلام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦/ ١٤)- بعد أن ذكر آثار بعض الصحابة في سؤالهم النبي صَّالَتُنَّعَلَيْوسَلَمْ عن كيفية الصلاة -: «لا نعلم أحدًا تعلق بشيء من هذه الآثار، وكذلك سائر أهل العلم سواهم؛ لا نعلمهم تعلقوا بشيء من هذه الآثار، وكان كل فريق منهم يستعمل ما ذهب إليه في صلاة وفيما سواها، لا على أنهم يعدون ما يكون منهم من ذلك في صلواتهم من الفروض التي لا تجزئ إلا بها، ومما [يكون] إن ترك فيها كان على مصليها إعادتها، غير الشافعي فإنه ذهب إلى أنها من الفرائض في الصلوات التي لا تجزئ إلا بها».



وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ فرضًا في التشهد الآخر»(١).

## مستند الإجماع،

استند ناقلو الإجماع على عدم وجوب الصلاة على رسول الله صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التشهد الأخير إلى أدلة؛ ومنها:

عن عبد الله بن مسعود رَ وَ الله على الله السلام على فلان"، فقال لنا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَ السلام على الله السلام على فلان"، فقال لنا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلام على الله الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَ السَّلام ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَام ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فلْيقُلِ: التَّحِيَّاتُ لله ، وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلام عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّلام عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ لا إِللهُ قَالَهُ اللهُ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهُ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ » (١٠).

فتشهد ابن مسعود رَضَائِللَهُ عَنْهُ الذي علمه النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِياه ليس فيه الصلاة على النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رَضَاً اللَهُ عَنْهُ عُنْهُ لَمْ يذكروا فيه الصلاة على النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

القُسطلَاني في «المواهب اللدنية» (٣/ ٣٢٨): «حكى القاضي عياض في «الشفا» مقالاتهم، وقد عاب عليه غير واحد، وقالوا: كان ينبغي سكوته عنها؛ لأن مبنى تأليفه «الشفا» على كمال المبالغة في تعظيمه صَّالَتُلْعَلَيْوسَلَّهُ وأداء حقوقه، والقول بوجوب الصلاة عليه في الصلاة من غرض المبالغة في تعظيمه، وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته، مع أن الأكثر على خلافه، لكنه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه».

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠١).

<sup>(</sup>٣) «جلاء الأفهام» (ص/ ٣٨٠ - ٣٨٥).



واحتج هؤلاء أيضًا بأن النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعلمها المسيءَ صلاتَهُ، ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها لعلمه إياها، كما علمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة (١٠).

#### الخلاف في المسألة:

قال بوجوب الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في الصلاة بعض الصحابة؛ كابن مسعود، وأبي مسعود، وابن عمر؛ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وبعض التابعين؛ كالباقر محمد بن علي، والشعبي، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وغيرهم (٢).

وقال الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رَحْمَهُٱللَّهُ: «والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة؛ لظاهر الأمر أعنى: «قولوا»؛ وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة»(٣).

وقال شيخ الإسلام الشوكاني رَحَمَهُ أللَهُ: «قال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي، وهو مسبوق بالإجماع، وقد طوّل القاضي عياض في «الشفا» الكلام على ذلك، ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة؛ لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء»(٤).

وأشهر من نسب إليه القول بالوجوب هو الإمام الشافعي، وقد أقرَّ نقلةُ الإجماع بخلاف الإمام الشافعي.

لذلك؛ فدعوى الإجماع على عدم الوجوب متعقَّبة من قِبَل عدد من

<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق» (ص/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱٦/ ١٩٤)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٥٠٥)، «جلاء الأفهام» (ص/ ٣٨٥ - ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) «نيل الأوطار» (٤/ ٣٦١).



العلماء الذين نَفَوْا دعوى الإجماع لوجود المخالف.

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست بفرض في الصلاة»(١).

وبمثله قال ابن العربي، والنووي(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، وجمهورهم لا يوجبها»(٣).

وقال الحافظ ابن القيم: «فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء القائلين بالوجوب]؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم، ولكنَّ هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم مواقع الإجماع والنزاع... فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة، أم أي سنة، أم أي إجماع، ولأجل أن قال قولًا اقتضته الأدلة، وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف»(3).

وبنحوه قال الحافظ ابن كثير (٥).

الخلاصة: أن دعوى الإجماع على عدم وجوب الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي التشهد الأخير من الصلاة، دعوى لا حقيقة لها.

وأن القول باستحباب الصلاة على النبي صَالَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأخير وعدم وجوبها، هو قولُ جمهور العلماء.

وأن القول بوجوبها قول طائفة كبيرة من العلماء سلفًا وخلفًا.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (۱۰/۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) «أحكام القرآن» [الأحزاب/٥٦]، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (٤/ ٥٩٥)

<sup>(</sup>٤) «جلاء الأفهام» (ص/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) «تفسير ابن كثير» [الأحزاب/٥٦].

والعلم عند الله تعالى.

## رابعًا: الصلاة عليه في صلاة الجنازة:

قال العلامة محمد بن أحمد المعروف بعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة (٤٠ تقريبًا) رَحْمَهُ ٱللَّهُ – وهو يتحدث عن كيفية صلاة الجنازة –: «ثم يكبرون الثانية ويصلون على النبي عَلَيْهِ ٱلسَّكَمْ، وعليه الإجماع»(١).

وقال الحافظ ابن القيم: «الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، لا خلاف في مشر وعيتها فيها»(٢).

## مستند الإجماع،

١ – عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: «السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأمِّ القرآن، ثم يصلي على النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يُسَلِّمُ في نفسه عن يمينه» (٣).

وأبو أمامة صحابي صغير أدرك النبي صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولم يسمع منه؛ كما قاله البخاري، ولكن في بعض طرقه أخبرني رجل، وفي رواية رجال من أصحاب النبي صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وقول الصحابي: «السنة» حديث مسند، عند جمهور العلماء (١٠).

<sup>(</sup>١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) «جلاء الأفهام» (ص/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه الشافعي في «المسند» (٥٨٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٨٩)، والنسائي (٩٨٩)، والحاكم (١/ ٣٦٠)، وقال النسائي: «هذا إسناد صحيح». وقال النووي في «المجموع» (٥/ ١٢٩): «صحيح على شرط الشيخين». وصححه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/ ١٩٣)، وابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٣٠٢ - ٢٠٤)، والألباني في «أحكام الجنائز» (ص/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٢/ ٤٨٣)، «شرح التحرير» لابن أمير الحاج (٢/ ٢٢٤)،=



٢ - عن أبي سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تُصلي على الجنازة؟
 فقال: «إذا وُضعتْ كبَّرتُ وحَمدتُّ وَصَلَّيْتُ على نبيِّه»(١).

الخلاصة: صحة الإجماع على مشر وعية الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم.

## خامسًا: الصلاة عليه في الدعاء:

قال الإمام النووي: «أجمع العلماءُ على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وكذلك تختم الدعاء بهما»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع»(٣).

### مستند الإجماع:

1 - عن فضالة بن عبيد رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: سمع رسولُ الله صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ رَجِلًا يدعو في صلاته لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يصلّ على النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ، ولم يصلّ على النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ، فقال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: «عَجِلَ هَذَا!»، ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ مَاءَ» (٤٠).

<sup>= «</sup>البحر المحيط» (٥/ ٣٨٤)، «فتح الباري» ( $\pi$ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۱٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٨٨)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٩٣)، وغيرهم. قال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص/ ١٥٩): «وسنده موقوف صحيح جدًّا».

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» (ص/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والحاكم: والحاكم (١/ ٢٣٠). قال الترمذي: «حديث صحيح»، وقال الحاكم: «ولا أعرف له علة»، وصححه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الأذكار»=



قال الإمام النووي: «والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة».

قال الحافظ ابن حجر: «كأنه أراد ما ورد عن السلف في ذلك، وأما الأحاديث فقليلة جدًّا لا أعرف إلا واحدًا صحيحًا؛ وهو حديث فضالة المذكور آنفًا»(٢).

الخلاصة: صحة الإجماع على استحباب الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبِلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قبل الدعاء عمومًا في الصلاة وفي غيرها، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>= (</sup>۲/ ۳۱۱)، والألباني.

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه الترمذي (٩٣٥)، وقال: «حسن صحيح»، وحسنه الألباني في «الصحيحة» تحت رقم (٣٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الأذكار» للنووي، مع تخريجها للحافظ ابن حجر (٤/ ٤٩).



## المبحث الخامس اعتقاد عدم رجوعه إلى الدنيا بعد موته

قال الإمام أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن محمدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس»(١).

ونقله عنه الحافظ ابن القطان(٢).

#### مستند الاتفاق:

١ - قوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَكَ مَيِتُ وَإِنَهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، فمن المعلوم قطعًا أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الله وقبض روحه إليه، مصداقًا لما أخبر به تعالى في كتابه الكريم.

٧- قوله جَلَّجَلالُهُ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ لَا قَبْلِهَ اللهُ عَلَى أَعْقَدِهُمْ عَلَى أَعْقَدِهُمْ أَنْ ﴿ [آل عمران: ١٤٤]، فمو ته حقيقة مسلمة ثابتة لا تقبل الجدل، ومادام الأمر كذلك فإنه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ داخل في قضاء الله تقبل الجدل، ومادام الله مليها العام على كل ميت بأنه لن يعود إلى الدنيا، وهذه عقيدة نص الله عليها في كتابه في كتابه الكريم.

٣- عن جابر بن عبد الله رَضَائِلَهُ عَنْهُا- وقد استشهد أبوه يوم أحد- أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «أَعَلِمْتَ أَنَّ الله أَحْيَا أَبَاكَ، فَقَالَ له: ثَمَنَّ، فَقَالَ له: أُردُّ إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلُ فِيكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ (٣).

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) حسن. أَخرَجه أحمد (٣/ ٣٦١)، وابن ماجه (١٩٠ و ٢٨٠٠)، والترمذي (٢٣١٠)، والترمذي (٢٣١٠)، والحاكم: والحاكم (٣/ ٣٠٢- ٢٠٤)، قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وحسنه المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٣٨)، وصححه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/ ٣٠١).

والمسألة من أصول عقائد المسلمين، ولم يخالف فيها إلا الرافضة؛ فالرجعة عندهم من أصول مذهبهم وضرورياته، وهي عندهم لثلاثة أصناف؛ منهم الأنبياء عليهم السلام ومنهم نبينا محمد صَلَّاتَدُّعَكَيْووَسَلَّمَ؛ يقول هؤلاء الأفاكون: إن الراجعين إلى الدنيا هم: النبي الخاتم وسائر الأنبياء... ويقولون: «لم يبعث الله نبيًّا ولا رسولًا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين»!!.

وقد كان لابن سبأ اليهودي- كها تنقل ذلك كثير من كتب الشيعة، والسنة - دور التأسيس لمبدأ الرجعة، فهو القائل: «العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع إلى الدنيا ويكذب برجعة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد قال الله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادً ﴾ [القصص: ٨٥]؛ فمحمد أحق بالرجعة من عيسى عليهها الصلاة والسلام»(١).

الخلاصة: صحة الإجماع على عدم رجعته صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى الدنيا بعد وفاته، وهذا من قواطع الإسلام، وأما خلاف الرافضة فليس له شأن، لكن أوردته لبيان بطلانه لا للاعتداد به، وبالله التوفيق (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ الطبري» (٤/ ٣٤٠)، «تاريخ دمشق» (٢٩/ ٤)، «دائرة المعارف العلوية» (١/ ٢٥٣)، «بحار الأنوار» (٥٣/ ١٤)؛ بواسطة «أصول معتقد الشيعة» (٢/ ٩١٣ – ٩١٥).

<sup>(</sup>۲) تنبيه: أخرج أبو داود الطيالسي: عن عبد الواحد بن زياد، قال: سمعت أبا مريم، يروي عن الحكم، عن مجاهد في قول الله عَرَّبَلً: ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾؛ قال: «يرد محمد صَّالِلَهُ عَلَيْوَسَلَمُ إلى الدنيا، حتى يرى عمل أمته، قال عبد الواحد: فقلت له: كذبت، ما حدثك بهذا الحكم، قال: اتق الله، تكذبني! ثم قال أبو داود: أشهد أن أبا مريم كذّابٌ، وقد سمعت منه، واسمه عبد الغفار»؛ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٠٠)، ونقل الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٢٤٤ – ٤٤٣) عن ابن المديني قوله: «كان يضع الحديث»، وذكر الذهبي الأثر في «الميزان» (٢/ ١٦٠) في ترجمته ووصفه بقوله: «رافضي ليس بثقة»؛ فالأثر من جراب مذهبه.

أما تفسير الآية عند المفسرين قديمًا وحديثًا فليس فيه ما يدل على مذهب =



## المبحث السادس التسمِّي باسمه ﷺ<sup>(۱)</sup>

قال الحافظ ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: «اختلف أهل العلم في هذا الباب [يعني: التكني بكنيته] بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ "' .

وقال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «يجوز التسمي باسمه بلا خلاف» (٣). وقال العلامة المقريزي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «يجوز التسمي باسمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بلا خلاف» (٤).

#### مستند الإجماع،

عن جابر بن عبد الله رَخَوَلَكُ عَنْهَا، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِالسَّمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي»(٥).

## المخالف في المسألة:

قال الحافظ ابن جرير الطبري بعد أن ساق أقوال المجيزين: «وقال آخرون: غير جائز لأحد أن يتسمى باسم النبي صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أن يسمي

<sup>=</sup> الرجعة لا تصريحًا ولا تلميحًا؛ يقول العلامة ابن عطية: «قال جمهور المتأولين: أراد: إلى الآخرة؛ أي: باعثك بعد الموت»، وبمثله قال الثعالبي، وقال السمعاني عند هذه الآية: «الأكثرون على أن المراد منه: إلى مكة»، وبمثله قال القرطبي.

<sup>(</sup>١) حقوق النبي صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تشمل ما يشرع للمسلم تجاه نبيه صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من اعتقاد أو معاملة، وهي تترواح في مشروعيتها بين الوجوب والاستحباب، والتسمية باسمه صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من تلك المستحبات الشرعية، تجاه نبينا الكريم صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>۲) «تحفة المو دود» (ص/ ۲۰۱-۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «الفصول في سيرة الرسول صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (١٠/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٣٨)، ومسلم (٢١٣٣). وقد جاء عن أبي هريرة عند البخاري (٥٣٩)، ومسلم (٢١٣١). وعن أنس عند البخاري (٣٥٣٧)، ومسلم (٢١٣١).

ابنًا له باسمه»(۱).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر<sup>(۲)</sup>.

وقال الإمام النووي: «... المذهب السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقًا» (٣).

## أدلة المانعين من التسمية باسم النبي صَأَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

١ - عن أنس بن مالك رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهَ:
 (تُسَمُّونَ أَوْلَادَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَ هُمْ؟!»(٤).

٢ عن سالم بن أبي الجعد، قال: كتب عمر رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ إلى أهل الكوفة:
 ألا يُسموا أحدًا باسم نبيِّ (٥).

## وقد أُجيب عن هذين الدليلين بها يلي:

أما حديث أنس فضعيف سندًا، منكرٌ متنًا؛ والأحاديث الداعية إلى التسمية باسمه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحُ وأقوى وعليها العمل.

وأما أثر الفاروق رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ؛ فأجيب عنه بجوابين:

<sup>(</sup>١) «تهذيب الآثار »الجزء المفقود (ص/ ٥٠٥رقم/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۵۷۲).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢١٣١).

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه الطيالسي - كما في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (٢١/ ١٣٢) - والبزار (١٩٨٧)، وأبو يعلى (٢١/ ١١)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (٧٤٣)، وغيرهم؛ من طريق الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، قال البزار: «لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم»، وعده الذهبي من مناكير الحكم بن عطية، «ميزان الاعتدال» (١/ ٧٧٧)، يرويه عنه أبو داود الطيالسي وقد قال أحمد: إن أبا داود روى عن الحكم أحاديث منكرة. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (٧٤١)، وفيه عنعنة قتادة؛ وهو مدلس، ثم هو منقطع؛ فسالم لم يدرك عمر.



الأول: «أن فعل عمر لهذا إعظامٌ لاسم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوقيرُ له»(١).

الثاني: على فرض صحة المنع فقد وردعنه رَضَالِتُهُ عَنهُ ما يفيد الرجوع عن ذلك؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: «نظر عمر إلى ابن عبد الحميد، وكان اسمه محمدًا، ورجل يقول له: يا محمد فعل الله بك، وفعل، وفعل، وفعل يسبه، قال: فقال عمر عند ذلك: يا ابن زيد، ادن مني، لا أرى محمدًا يُسب بك، والله لا تُدعى محمدًا أبدًا ما دمتُ حيًّا، فسهاه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة لِيُغَيِّرُ أهلُهم أسهاءهم، وهم يومئذٍ سبعة وسيدهم وكبيرهم: محمد بن طلحة، فقال محمد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين فو الله وكبيرهم: محمد بن طلحة، فقال محمد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين فو الله سهاه محمدً صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر: قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر قوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر فقوموا لا سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم فقال عمر فقوم له سبيل إلى شيء سهاه محمدٌ صَالَتِهُ عَلَيْهِ وَسَالًم في الله في الله في الله عليه عمدٌ عنه فقال عمر في قول لا سبيل إلى شيء سهاه عدمدٌ من الله عمدٌ صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده: «فهذا يدل على رجوعه عن ذلك»(٣).

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليُغير أسهاءهم، فجاء آباؤهم، فأقاموا البينة أن رسول الله صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ سمى عامتَهم، فخلى عنهم (٤).

فخلاصة القول: أن المنع من التسمية بمحمد مذهب شاذٌّ؛ كما حكم

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (۷/ ۹).

<sup>(</sup>٢) مرسل. أخرجه ابن سعد (٥/ ٥٣)، وأحمد (٢/ ٢١٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٦/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٦)، والطبراني (٩١/ ٤٤٥)، ورجاله ثقات، لكنه مرسل؛ فابن أبي ليلى لم يثبت لقياه لعمر ﷺ.

<sup>(</sup>۳) «فتح الباری» (۱۰/ ۵۷۲).

<sup>(</sup>٤) حسن. أخرجه ابن سعد (٥/ ٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» - كما في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٥/ ٥٢) - وابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٣٢١)؛ من طريق أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، وبقية رجاله عند إسحاق ثقات، وسنده متصل.



بذلك غير واحدٍ من العلماء(١).

الخلاصة: أن الإجماع على جواز التسمية باسمه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إجماع صحيح، والمخالف شاذ، لا يقدح في سلامة الإجماع، المبني على دليل صحيح، تتابع المسلمون على العمل به، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(1)</sup> انظر: «إكمال المعلم» (4/4)، «المفهم» (0/403)، «زاد المعاد» (7/48)).

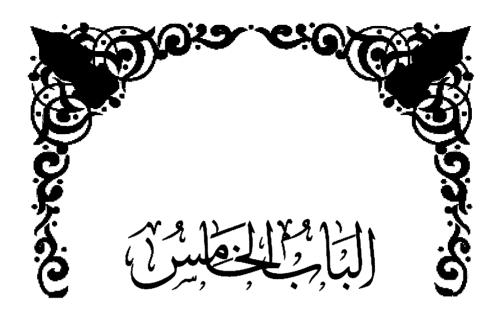

# فيما يحرم في حقه

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ: «من قال: إن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان نبيًّا قبل أن يوحى إليه، فهو كافر باتفاق المسلمين»(١).

#### مستند الاتفاق،

١ – قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧].

ومعنى ﴿ ضَالًا ﴾ عند جمهور المفسرين: لم تكن تعلم معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها(٢).

٢ - قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْ حَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحِ امِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَذْرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا بَهْدِى بِهِ مَن نَشَآ هُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦].

٣- قال سبحانه: ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣].

ومعنى ﴿ ٱلْعَلِمِاتِ ﴾ أي: غافلًا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين، التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تُعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك (٣).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۸/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الواحدي»، «زاد المسير في علم التفسير» [الضحى: ٧].

<sup>(</sup>٣) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص/٣٦٨).



عن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الوحي الرؤيا: الصالحة في النوم...» إلى قولها: «حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال: اقرأ، قال: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»...»(١).

فهذه الأدلة تبين أن الله امتن على رسوله بالنبوة بعد أن لم يكن نبيًّا.

والسبب في نقل شيخ الإسلام لهذا الإجماع المعلوم اضطرارًا: أن البعض فهم من حديث ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله، متى كُتِبْتَ نبيًّا؟ قال: «وَآدَمُ عَلَيْهِالسَّلَامُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ»(٢) فَهِمَ أن ذاته ونبوته صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِالسَّلَامُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ» وَالجَسَدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَالَّا اللللَّالِمُ وَاللَّهُ وَ

الخلاصة: أن الإجماع على كفر من قال بنبوته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قبل بعثته إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه أحمد (٥/٥٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤١٠)، والطبراني (٢٠/ ٣٥٣)، وغيرهم، وصححه ابن تيمية؛ كما في «مجموع الفتاوى» (٢/ ١٤٧)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٨٤)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٨٥٦)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١١٤٦).



## المبحث الثاني كُفر من سب النبي ﷺ (١)

قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي، المعروف

(١) ابتُلينا في هذا العصر بتزايد ظهور سب الرسول الكريم صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من قبل بعض سفهاء الشرق والغرب، وذكر صفة السب مما يثقل على القلب واللسان، ويستعصي على القلم تسطيره، ولكن أشير إلى رؤوس أقلام ليُعلم مبلغ الشر الذي تفشى في حلقات عفنة اتخذت ذات النبي صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غرضًا لأنجاس البشر في كل مكان، وأصبح سبُّهم مدونًا في المؤلفات، والمنتديات، والصحف والمجلات، التي تنتشر في كثير من أصقاع الأرض.

وفي بلاد الغرب الكافر أربع فئات رئيسة تهاجم نبينا الكريم صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا المُعلِم وَ المُعلِم المُعل

أ- رموز عدد من الكنائس الكبرى في أوروبا وأمريكا.

ب- قادة سياسيون في كثير من دول أوروبا وأمريكا.

ج- الرموز الفكرية للمذاهب العلمانية.

د- وسائل إعلام (صحافة، تلفاز، سينما، كتب، إعلام إلكتروني).

ومن أوسع تلك الإساءات، ما نشرته صحيفة «جلاندز بوستن» الدنمركية في أوروبا عام (١٤٢٦).

ولئن كان هذا مؤلمًا للقلوب، باعثًا للغيظ؛ غضبًا لحرمات خير خلق الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ فَإِن أَشد منه أَلمًا وأَنكى جُرحًا ما انتشر في بعض الأقطار العربية والإسلامية من قِبَل بعض أذناب الغرب الكافر من سب وقدح وسخرية بنبينا الكريم صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مؤلفات ونشرات مختلفة وإليك بعضًا من ذلك:

ففي الديار المصرية كتب أحدهم في «جريدة الأهرام» كلامًا ورسم رسمًا مسئيًا للنبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

وفي عام (١٤١٣) طبع في دمشق كتاب بعنوان: «مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتأسيسًا» للأفاك طيب تيزيني.

وفي عام (١٤٢٤) طبع في لبنان كتاب: «القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» لمحمد أركون، وترجمه هاشم صالح.

وفي عام (١٤٢٥) طبع في دمشق كتاب: «ذهنية التحريم» لصادق جلال العظم. وفي عام (١٤٢٧) نشر موقع إلكتروني تابع لعلمانيين عرب يسمى «إيلاف» =



بابن راهویه، المتوفی سنة (۲۳۸): «أجمع المسلمون علی أن من سب الله أو سب رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم... أنه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرَّا بكل ما أنزل الله (۱).

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام، المعروف بسحنون القيرواني، المتوفى سنة (٢٦٥): «أجمع العلماء أن شاتم النبي صَلَّلَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المتنقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كَفَر» (٢).

وقال الإمام النووي: «وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة

= كلامًا لا يلتوي القلم برسمه.

وفي عام (١٤٢٧) أقدمت «قناة العربية» على فتح مجال للاستفتاء حول سب النبي صَالِّتُلُعُكِيوسَلَمُ قالت فيه: «عبر عن رأيك: هل ترى أن الإساءة للنبي صَالِتُلُعُكِيوسَلَمُ قالت فيه: «عبر عن رأيك: هل ترى أن الإساءة للنبي صَالِتُلُعُكِيوسَلَمُ عرية رأي لا تستدعي الغضب؟ أم لا بد من اتخاذ إجراءات ضد المسيئين؟ أم لا بد من تعريف المسيئين بالإسلام؟». وقد صوّت في الموقع أكثر من ثمانية وثمانين ألف شخص رأى أكثرهم أن الإساءة للنبي صَالِتَلُعُكِيوسَلَمُ حرية رأي لا تستدعى الغضب.

وفي عام (١٤٣١) طبع ببيروت والدار البيضاء بالمغرب العربي «كتاب السنة والإصلاح» لعبد الله العروى.

وفي بلاد الغرب صدر كتاب «قفص العذارى» للصومالية الأصل الهولندية الجنسية «إيان حرصى» حشته بالتنقص والقدح.

وفي بلاد إيران أسس المرتد إحسان جامع «جمعية المرتدين» وجاهر بسبِّ النبي صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهكذا في صور عدة من تبادل هذا الجرم الخطير بين زنادقة الشرق والغرب، لا رادع لهم ولا زاجر، بسبب جهالات الرعايا وطغيان الرعاة، فمعرفة حكم هذه الجناية العظمى أمر مهم، فإليكها مختصرة معتصرة من جهود أساطين العلم وأركان التحقيق.

<sup>(</sup>١) نقله شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ٢٣٠)، «نهاية السول في خصائص الرسول» (ص/ ٢٦١).

من هجاء النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجبة للكفر »(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا خلاف أن من سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُو عابه بعد موته من المسلمين، كان كافرًا حلال الدم»(٢).

وقال محدث أرض الكنانة العلامة أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة (١٣٧٧): «إن من يشتم رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأي كلمة لا تليق بمقامه الكريم حكمه عند المسلمين كافة معروفٌ، لا يخالف فيه عالم أو جاهل، بل لا يخفى على أجهل العوام: أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين المعروفة» (٣).

## مستند الإجماع،

ا - قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ النِّي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ حَيْرٍ لَكَمْ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَلَى لَهُ وَنَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْحَوْدِينَ لَلْهُ وَلَى الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٢١ - ٣٣].

٢- قال عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينهِ وَرَسُولِهِ عَنْ نَعْنَمُ نِهُ وَكَ إِن نَعْنَ لَا تَعْنَذِرُواْ فَدَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَ قِيمَ نَعْدُ إِيمَنِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَ قِيمَ نَعْدُ إِيمَنِكُمُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

«وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلّت هذه الآية على أنّ كل مَن تنقّص رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جادًّا أو هازلًا فقد كفر»(١٤).

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٢/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) «كلمة حق» (ص/ ١٦٩ – ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الصارم المسلول» (٢/ ٧٠).



٣- قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْ اَ وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَ اللهِ عَذَا اللهِ عَلَا لَهُ عَذَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّمْ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

قال جَلَّوَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَدُواْ
 لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

«فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول، يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه... فقد يشتمل على أذًى له أو استخفاف به، وإن لم يقصد الرافع ذلك، فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفرًا، فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفرٌ بطريق الأولى»(۱).

#### تنبيه،

نُسب إلى بعض الفقهاء اشتراط الاستحلال في حق ساب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد رد هذا الاشتراط شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ فكفى وأوفى حيث قال:

«القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنها هو لاستحلاله السب، زلة منكرة وهفوة عظيمة، وإنها أوقع من وقع في المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين؛ وهم الجهمية والمرجئة القائلين: بأن الإيهان هو مجرد التصديق الذي في القلب، فالشتم لا يُنافي هذا التصديق، فلا يكفر إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب، والتكذيب يُنافي التصديق، فهو كافر بالتكذيب لا بالشتم، أما مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة؛ القائلين: بأن الإيهان قول وعمل – فهو: أن سب الله أو سبرسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، وسواءٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو

<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق» (۲/ ۱۱۶ – ۱۱۵).

كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده »(١).

الخلاصة: أن الإجماع على أن ساب النبي صَالَّاتَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَافَرٌ، إجماع صحيح، واشتراط الاستحلال شذوذ، ومخالفة للإجماع السابق للاشتراط الداخل من أهل الكلام، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۳/ ۹۵۰، ۹۶۰).



## المبحث الثالث قتل من سب النبي ﷺ من المسلمين

قال الحافظ أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة (٣١٨) - رحمه الله تعالى -: «أجمع عوام أهل العلم على أنّ من سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقتل (١٠).

ونقله عنه القاضي عياض، وابن القطان، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ رَحَهُمُ اللهُ (٢).

وقال الإمام الخطابي رَحْمَهُ اللهُ: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا»(٣).

وقال القاضي عياض: «أجمعت الأمة على قتل متنقِّصه من المسلمين وسابِّه»(٤).

ونقله العلامة أبو العباس القرطبي<sup>(٥)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين»(٢).

## مستند الإجماع،

١ - عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي

<sup>(</sup>١) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (١٢/ ٥٨٥)، «الإجماع» (٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الشفا» (٢/ ٢٢٩)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٢٧٠)، «الصارم المسلول» (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) « معالم السنن » (٣/ ٣٨٦)، ونقله عنه القاضي عياض في «الشفا» (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الشفا» (٢/ ٢٢٩). وانظر: «إكمال المعلم» (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) «المفهم» (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٦) «الصارم المسلول» (٢/ ٤٤٥).

قال شيخ الإسلام: «النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنهَا أَهدر دمها عقب إخباره بأنها قُتلت لأجل السبِّ، فعلم أنه الموجِبُ لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك»(١).

Y – عن أبي برزة الأسلمي رَضَالِلهُ عَنهُ، أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق في عمله، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدًّا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه؟ فلما تفرقنا أرسل إلى بعد ذلك أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا برزة، ما قلت حين رأيتني غضبت على الرجل؟ فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فقال: أو كنتَ فاعلًا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت، قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أبو داود (۲۰ ٤٣)، والنسائي (۷۰ ٤)، والحاكم (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠)، قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في «التلخيص»: «صحيح»، وصححه الألباني، والوادعي في «الصحيح المسند» رقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول» (٢/ ١٤٥).



و يحك- أو: ويلك- إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد استدل به على جواز قتل سابِّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جماعةٌ من العلماء؛ وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر، استأذنه في أن يقتله لذلك، وأخبره أنه لو أمره لقتله، فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فعلم أن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببًا يُبيح دمه، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك؛ لأنه لا يأمر إلا بها أمر الله به ولا يأمر بمعصية الله قط، بل من أطاعه فقد أطاع الله.

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

إحداهما: أنه يطاع في كل من أمر بقتله.

والثانية: أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ عليه.

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باقٍ في حقه بعد موته؛ فكل من شتمه أو أغلظ في حقّه كان قتله جائزًا، بل ذلك بعد موته أَوْكَدُ وأَوْكَد؛ لأن حرمته بعد موته غير ممكن "(٢).

والأدلة في ذلك كثيرة شهيرة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمة: «ثبت بالسنة ثبوتًا لا يمكن دفعه أن النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كان يأمر بقتل من سبه»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أحمد (۱/ ۹)، وأبو داود (۲۳٦٣)، والنسائي (۲۰۷۱)، وأبو يعلى (۱/ ۸۶)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والبيهقي (٧/ ٦٠)، قال النسائي: «هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها، والله تعالى أعلم»، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ ۱۹۲)، والألباني.

<sup>(</sup>۲) «الصارم المسلول» (۲/ ۱۹۳ – ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (٢/ ٤٦١).



وقال الحافظ ابن القيم: «وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة»(١).

وقد استوفاها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم «الصارم المسلول على شاتم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الخلاصة: أن الإجماع على قتل سابِّ النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إجماع صحيح لسلامته من المخالف، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ۲٠).



## المبحث الرابع حكم الذّمّيّ إذا سب النبي ﷺ أو تنقّصه

قال القاضي عياض رَحِمَهُ آللَهُ: «الذمي إذا صرّح بسبه أو عرَّض، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به – فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة الفقهاء»(۱).

ونقله عنه أبو العباس القرطبي، وتلميذه القرطبي، وابن عادل؛ رَحَهُ وَاللَّهُ (٢).

وقال الحافظ ابن القطان: «أجمعوا أن من سب النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أَهل الذمة قُتل، إلا النعمان؛ فإنه قال: لا يُقتل من سب النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع؛ ولهذا إذا أظهره فإنه يُعاقب عليه بإجماع المسلمين: إما بالقتل، أو بالتعزير »(٤).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى: ﴿ قَانِلُوا اللَّهِ يَكُولُوا اللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا يَلْمَوْرُ وَلا يَكِينُونَ يَكُولُوا اللَّهِ عَن مَا كُولُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَلا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ عَنَى اللَّهِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (٦/ ١٢٠)، « تفسير القرطبي»، و «اللباب في تفسير الكتاب» للعلامة ابن عادل الدمشقي [التوبة/ ١٢].

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/ ٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الصارم المسلول» (٢/ ٣٢٠).

7 2 9

ومن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا، وشتم ربنا على رؤوس الملإ منا، وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر؛ لأن الصاغر: الذليل الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم، بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة»(۱).

٢- قال عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَإِن نَّكُنُوْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
 فَقَنِلُوۤ أَابِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢].

«وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى أو سب رسول الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ... فقد فارقوا الصغار، بل قد أصغرونا وأذلونا، وطعنوا في ديننا، فنكثوا بذلك عهدهم، ونقضوا ذمتهم، وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم، وسبيهم، وأموالهم بلا شك»(٢).

٣- عن جابر بن عبد الله رَضَ الله وَضَ الله عَنْ الله صَالَاتَهُ عَنْهَا، قال: قال رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:
 «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟! فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ!»(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاستدلال بقتل كعب بن الأشرف من وجهين:

أحدهما: أنه كان معاهَدًا مهادنًا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عندهم من العلم العام الذي يُستغنى فيه عن نقل الخاصة.

الثاني: أن النفر الذين قتلوه: من المسلمين... وإنها قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق» (۲/ ۳۲– ۳۳). ۴

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (١٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٣١)، ومسلم (١٨٠١).

<sup>(</sup>٤) «الصارم المسلول» (٢/ ١٥٢، ١٨٢).



عن علي بن أبي طالب رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قال: «كانت يهو دية تشتم النبي و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دمها» (١٠).
 الخلاف في المسألة،

حُكي عن أبي حنيفة، والثوري، والكوفيين: أنهم قالوا: لا يُقتل الذمي بشتم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لأن ما هو عليه من الكفر والشرك أشد وأعظم.

واستدلوا بها يلي:

عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «مرّ يهودي برسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فقال رسول فقال: السام عليك، فقال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ»، فقال رسول صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ»، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: «لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (٢٠).

كما استدلوا بقصة الشاة المسمومة، واستدلوا أيضًا بقصة لبيد في سِحْرِهِ للنبي صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٣).

قالوا: إن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سمع قول اليهود له: السام عليك، وهذا قول لو قاله مسلم لكان كافرًا بذلك، وقد سمَّت اليهودية

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه أبو داود (٤٣٦٢)، والبيهقي (٩/ ٢٠٠)، والضياء في «المختارة» (٢/ ٢٩٥)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأى عليًّا وروى عنه حديث شراحة الهمداني، وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة، وهو كوفي فقد ثبت لقاؤه عليًّا، فيكون الحديث متصلا، ثم إن كان فيه إرسال لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحًا، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه... وقد عمل به عوام أهل العلم، وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صَلَّالتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به». «الصارم المسلول» (٢/ ٢٠ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) قصة الشاة المسمومة: أخرجها البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠)، وقصة السحر: أخرجها البخاري (٣٢٦٨).

طعامًا لتقتله ولو أن مسلمًا فعل ذلك لكان بذلك كافرًا؛ فلم يقتلهم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّر.

وقد أجيب عن هذا بأجوبة عدة؛ ومنها:

١ - أن لفظ «السام» ليس فيه تعريضٌ بالسب.

٢- أن النبي صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك قتلهم لمصلحة التأليف.

٣- أن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ترك قتالهم؛ لأنهم لم تقم عليهم البينة، ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه.

٤- أنه صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ لَم يحمل ذلك منهم على السب، بل على الدعاء بالموت، الذي لا بد منه؛ ولذلك قال في الرد عليهم: «وَعَلَيْكُمْ»؛ أي: الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به.

أنهم لم يكونوا يعلنوا بالسب، بل كتموه، ولووه بألسنتهم.

٦- أن سم اليهودية، وقولهم: «السام عليك»، كان في يوم خيبر بلا شك، وهو قبل نزول آيات سورة براءة بثلاثة أعوام.

٧- أن سحر لبيد كان قبل أن يُؤمر النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم الله يقيم عهدًا للذمي إلا على الصَّغار، الذي منه كف الأذى قولًا وفعلًا، وأن كل ذلك إذْ كانت المهادنة جائزة لهم، ثم نُسخت بلا شك بآيات التوبة، ولا يحل العمل بالمنسوخ البتة(١).

الخلاصة: أن الإجماع على معاقبة الذمي إذا وقع في سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجماع، وإنها هو قول

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۳/ ۳۸٦)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ ٥٨١)، «المحلى» (۱/ ٤٤٦ - ٢٦٧)، «الإقناع في مسائل المحلى» (۱/ ٣٥٠)، «المفهم» (٦/ ٢١٠)، «فتح الباري» (۱/ ٣٥٠).



جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.

### فوائد مهمة في أحكام ساب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠):

رأيت أن أورد فوائد متينة من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية لها صلة بالمسألة؛ وهي:

### • قتل الساب من أعظم الجهاد:

«فرض الله علينا تعزير رسوله وتوقيره- وتعزيره: نصره ومنعه، وتوقيره: إجلاله وتعظيمه- وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أولى درجات التعزير والتوقير؛ فنصر رسول الله صَلَّاتَتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فرض علينا؛ لأنه من التعزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله»(٢).

### • سب النبي صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سقوط للدين كله:

«انتهاك عرض رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِنَاف لدين الله بالكلية؛ فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، والانتصار له بالقتل؛ لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله»(٣).

<sup>(</sup>۱) ليس من طريقتي تلخيص فوائد في أي مبحث من مباحث الكتاب، ولكن تقدم أن ذكرت بعض صور السب الذي تفشى في عصرنا، فعزمت هنا على تلخيص بعض المسائل ذات الصلة بالموضوع من الكتاب العظيم النافع «الصارم المسلول على شاتم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله وسقاه من سلسبيل الجنة - لعظم هذا الجرم في حق نبينا الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فلعل الله أن ينفع بهذه الفوائد من شاء من عباده.

<sup>(</sup>۲) «الصارم المسلول» (۲/ ۹۹۲ - ۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق» (٢/ ٣٩٧).



### • ليس للأمة أن تعضو عمن سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله؛ لعلمهم بأنه يستحق القتل، فيعفو هو عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله، ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لم يعرض له النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ؛ لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويُثني عليه، فإذا تعذر عفوه بموته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بقي حقّا محضًا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه، فتجب إقامته؛ لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قد كان له أن يعفو عمن سبه، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين (۱).

### • سب النبي صَلَّ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينبوع الكفر وجماع الضلال:

«سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر، وجِماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع منه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان، وجماع مجموع أسباب الهدى (٢).

### • سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعلق به عدة حقوق:

1 - حق الله سبحانه من حيث كَفَر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه؛ فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسِل، وتكذيب لله تَبَارَكَوَتَعَالَى، وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

٢- ويتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من
 الأمم؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به - خصوصًا أمته - فإن قيام أمر

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۲۳۸، ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق» (۲/ ۲۱).



دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته، فالسبُّ له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين.

٣- ويتعلق به حق رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ مِن حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربها كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصًا من يجب عليه أن يظهر للناس كهال عرضه وعلو قدره؛ لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإنَّ هَتْكَ عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره، كها أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه، فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النَّفرة عنه وسوء الظن به، ما يفسد عليهم إيهانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة... فعلم بذلك أن السبَّ فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة؛ وهذا ظاهر إن شاء الله (۱).

### • وجوب تطهير الأرض من سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجب حسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله، وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم عمن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا كلمة الله عالية»(٢).

### • حال المستضعف مع ساب الرسول صَاَّ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ:

«من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۵۳۱ – ۵۳۳).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق» (٢/ ٥٣٩).



الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنها يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون»(١).

### • عقوبات إلهيَّة على السابِّ:

1- عن أنس رَضَّالِللهُ عَنهُ، قال: كان رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبتُ له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا: أنه ليس من الناس، فألقوه» (٢).

«فهذا الملعون الذي افترى على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ أَنه ما كان يدري إلا ما كَتَب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دُفن مرارًا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبًا؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذْ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد... وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ الساب له أعظم من جرم المرتد» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۱۳ ٤ – ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١٧)، ومسلم (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول» (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤).



7- كتب النبي صَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأكرم رسوله، فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم، وكسرى مزق كتاب رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك؛ وهذا - والله أعلم - تحقيق لقوله ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك؛ وهذا - والله أعلم - تحقيق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُو الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣]؛ فكل من شنأه أو أبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره، ويمحق عينه وأثره، وقد قيل: إنها نزلت في العاص بن وائل، أو في عقبة بن أبي معيط، أو في كعب بن الأشرف، وقد رأيت صنيع الله بهم، ومن الكلام السائر: «لحوم العلماء مسمومة» فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟!»(١).

٣- ذكر القاضي عياض قصة عجيبة لرجل سخر بالنبي صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ وَذَلَكُ أَن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرًا متفننًا في كثير من العلوم، وكان يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا محمد صَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فأمر القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسًا، ثم أُنزِل وأُحرِق بالنار، وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان آية للجميع، وكبّر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه (٢٠).

\$- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة، عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من (۱) «الصارم المسلول» (۳۱٦/۲ - ۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «الشفا» (۲/ ۲۳۲).



الشهر، وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذ تعرَّض أهله لسبِّ رسول الله صَالَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والوقيعة في عرضه، تعجَّلنا فتحه وتيَسر ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إنْ كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بها قالوا فيه»، وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين»(۱).

٥- قال العلامة ابن خلكان رَحَمُهُ اللّهُ في ترجمة الملك الكامل الأيوبي المتوفى سنة (٦٣٥): «لما وقع الحصار على مدينة دمياط (٢) اتفق أن علجًا على سنه (٦٣٥): «لما وقع الحصار على مدينة دمياط (٢) اتفق أن بعلجًا على منهم للله ومنكيًا لمن يليهم من حرس الإسلام ورجالهم، وكان به على خنادقهم، ومنكيًا لمن يليهم من حرس الإسلام ورجالهم، وكان أمره قد استفحل، وداء اشتهاره بهذه العظيمة قد أعضل، ثم أسر فيها أعلاج الكفر، فعرف هذا العلج في جملة من اشتمل عليه الاستيلاء، فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج مع من يوصله إلى والي المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وإشعاره بأمره، وأن يباشر بذلك المحل الشريف تطهير الأرض من كفره، فلما وصل أقيم يباشر بذلك المحل الشريف تطهير الأرض من كفره، فلما وصل أقيم

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲/ ۲۳۳ - ۲۳۶).

<sup>(</sup>٢) «دِمياط» – بكسر الدال المهملة ثم ميم ساكنة، بعدها مثناة تحتانية، وآخرها طاء مهملة –: من أشهر مدن الديار المصرية الساحلية، خرج منها جماعة من العلماء. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٥٣٧ – ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله وسكون ثانيه، والأصل في العلج أنه حمار الوحش؛ لغلظ خلقه وشدة أسره، ثم أطلق على الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقًا، والجمع: علوج وأعلاج؛ مثل: حِمْل وحُمُول وأَحْمال. «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ١٤٤)، «المصباح المنير» (ص/ ٤٢٥).



بين يدي الضريح المطهر، وذلك في عيد الفطر فتهادته أيدي المنايا ضربًا بالسيوف، وفرح المؤمنون بنصر الله «١٠).

7- قال الحافظ ابن كثير في حوادث سنة (٧٦١): "وفي يوم الجمعة السادس عشر منه [أي: من شعبان] قتل عثمان بن محمد، المعروف بابن دبادب الدقاق، بالحديد؛ على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب: أنه كان يكثر من شتم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فرفع إلى الحاكم المالكي وادُّعِي عليه فأظهر التجابن، ثم استقر أمره على أن قُتل قبحه الله وأبعده ولا رحمه، وفي يوم الاثنين السادس والعشرين منه [أي: شعبان] قتل محمد المدعو زبالة؛ على ما صدر منه من سب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، ودعواه أشياء كفرية، وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام، ومع هذا وحقواه أشياء كفرية، وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام، ومع هذا يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين، وفي حق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فضربت عنقه أيضًا في هذا اليوم في سوق الخيل، ولله الحمد والمنة "(٢).

٧- ذكر محدث أرض الكنانة أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رَحَمَهُ أللهٔ عن أحد خطباء مصر، وكان فصيحا متكليًا مقتدرًا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته: «جاءه الأعمى (٣)، فها عبس بوجهه وما تولى!» فها كان من الشيخ محمد شاكر – والد الشيخ أحمد شاكر – إلا أن قام بعد الصلاة يعلن للناس أن صلاتهم باطلة، وعليهم إعادتها؛ لأن الخطيب كفر بها شتم رسول الله صلاتهم باطلة، يقول الشيخ أحمد شاكر: «ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا، قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسمُ بالله لقد رأيته

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (٥/ ٩٠ – ٩١).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۱۸/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) يعنى: طه حسين، الذي هو أعمى البصر والبصيرة.

بعيني رأسي- بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليًا منتفخًا مستعزًّا بمن لاذ بهم من العظاء والكبراء - رأيته مهينًا ذليلًا، خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة، يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني، وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقةً عليه؛ فها كان موضعًا للشفقة، ولا شهاتة فيه؛ فالرجل النبيل يسمو على الشهاتة، ولكن لما رأيتُ من عبرة وعظة!»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «كلمة الحق» (ص/ ۱۷۲ – ۱۷۷).



# المبحث الخامس تحريم رواية ما هُجي به ﷺ

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا على أن رواية ما هجي به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحل، وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يُمحى أثره (١١).

ونقله عنه القاضي عياض، ونشوان الحميري، وابن القطان، وابن مفلح، والمقريزي؛ رَحِمَهُ رَاسَةُ (٢).

### مستند الإجماع،

هي أدلة السب والقدح المتقدمة؛ لأن الهجو جزء من السب والقدح، بل قد يكون أشد من السب نثرًا.

### الخلاف في المسألة؛

خالف في ذلك بعض أصحاب السير، فأوردوا في كتبهم بعض الأشعار التي فيها هجاء للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستدلوا لذلك بها يلي:

١ - زيادة وردت في حديث: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجِيتُ بِهِ»، والزيادة هي: «هُجيت به»، وردت في حديث ابن عباس وجابر (٣).

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٥٢)، والنص وراد فيه كما يلي: «واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صَلَّسَتُعَيَّدُه لا يحل إهمالها، وكذلك كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يُمحى أثره». والتصويب ممن نقل عنه من المصادر التالية.

<sup>(</sup>۲) «الشفا» (۲/ ۲۰۶)، «شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم» (۱۱/ ۱۳٦۷)، «الإقناع» (۲/ ۳۱۰)، «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ ۱۹۶)، «إمتاع الأسماع» (۱/ ۲۹۶).

<sup>(</sup>٣) ضعيفان. حديث جابر أخرجه أبو يعلى (٤/ ٤٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 14)، وابن عدي (4/ 14)، وابن عساكر (4/ 14)؛ من طريق النضر بن محرز؛ قال فيه ابن حبان: «منكر الحديث جدًّا. لا يحتج به»؛ ولذلك أورده بهذه =

٢ حديث عائشة رَضَالِيَهُ عَنها؛ أنها قالت: «يرحم الله أبا هريرة! حفظ أول الحديث، ولم يحفظ آخره؛ إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً، فقال: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً» (١).

و ممن خالف في هذه المسألة السهيلي؛ حيث قال: «لكني لا أعرض لشيء من أشعار الكفرة التي نالوا فيها من رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَم إلا شعر من أسلم وتاب؛ كضرار وابن الزبعرى، وقد كره كثير من أهل العلم فعل ابن إسحاق في إدخاله الشعر الذي نيل فيه من رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، ومن الناس من اعتذر عنه؛ قال: حكاية الكفر ليس بكفر والشعر كلام، ولا فرق أن يروى كلام الكفرة ومحاجّتهم للنبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وردهم عليه منثورًا وبين أن يُروى منظومًا... وقد قال عَلَيْهِ السَّلَمُ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»، وتأولته عائشة رَخَوَليَّهُ عَنَه الأشعار التي هجي بها رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ وأنكرت قول من حمله في جميع الشعر، وإذا قلنا بها روي عن عائشة في ذلك، فليس على العموم في جميع الشعر، وإذا قلنا بها روي عن عائشة في ذلك، فليس

الزيادة من هذه الطريق ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٦٠)، وتبعه الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص/ ٧٥)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٦٦)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٢٩٤).

وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن عدي (٦/ ١٣١١)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٦١٨)؛ من طريق محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم. فهو كسابقه. (١) منكر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٩٦)، من طريق محمد ابن السائب الكلبي؛ وهو متهم، ومن طريق محمد بن مروان السدي؛ وهو متروك متهم؛ قاله الذهبي فيهما؛ ولذلك أنكر هذه الزيادة ابن معين، وضعف الحديث البغوي، قاله الذهبي فيهما؛ ولذلك أنكر هذه الزيادة ابن معين، والمعلمي، والألباني. انظر: «جامع وابن حجر، وحكم ببطلانه ابن الجوزي، والمعلمي، والألباني. انظر: «جامع الأصول» (٥/ ١٦٦)، «شرح السنة» (١/ ٢٥٨)، «كشف المشكل» (١/ ٢٥٠)، «السلسلة الضعيفة» (١/ ٢٠١)، «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ ٢٠١)، «السلسلة الضعيفة» (١/ ١٠).



في الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه. وأما رواية اليسير منه على جهة الحكاية، أو الاستشهاد على اللغة، فلم يدخل في النهي، وقد رد أبو عُبيد على من تأول الحديث في الشعر الذي هجى به الإسلام، وقال: رواية نصف بيت من ذلك الشعر حرام، فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالذم، وعائشة أعلم، فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا فرق، وقول عائشة الذي قدمناه، ذكره ابن وهب في «جامعه»، وعلى القول بالإباحة فإن النفس تَقذَّرُ تلك الأشعار وتبغضها وقائليها في الله، فالإعراض عنها خير من الخوض فيها والتتبع لمعانيها»(١).

قال العلامة الألباني: «وأقول: يقال للسهيلي: أثبت العرش ثم انقش، فإن الحديث عن عائشة لم يثبت "(٢).

ورحم الله القاضي عياض إذْ يقول: «ورحم الله أسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير مستبشعة، وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام- رحمه الله تعالى- قد تحرى فيها اضطر إلى الاستشهاد به من أهاجي أشعار العرب في كتبه، فكني عن اسم المهجو بوزن اسمه استبراء لدينه، وتحفظًا من المشاركة في ذم أحد بروايته أو نشره؛ فكيف بها يتطرق إلى عرض سيد البشر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!»(٣).

الخلاصة: عدم سلامة الإجماع من المخالف، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف يتحرزون عن إيراد الأشعار التي هُجي بها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السيرة» (٥/ ٧٣– ٧٤).

<sup>(</sup>٢) «سلسة الأحاديث الضعيفة» (١١١١).

<sup>(</sup>٣) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ٢٥٤).



# المبحث السادس لا يقال: هُزم أو انهزم؛ لكمال شجاعته ﷺ

قال القاضي عياض: «وقد ذكر بعض علمائنا الإجماع أنه لا يجوز أن يقال: إن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انهزم أو هزم»(١).

وبمثله قال الإمام النووي وزاد: «وقد قالت الصحابة كلهم رَضَالِللهُ عَنْهُ: إنه صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في موطن إنه صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في موطن من المواطن، وقد نقل إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الحرب، ولا يجوز ذلك عليه»(٢).

ونقله عنه القاري، والزُّرقاني<sup>(٣)</sup>.

وقال العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري اليهاني المتوفى سنة (٨٩٣): «لا خلاف أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كان أشجع الناس وأشدهم شكيمة»(٤).

#### مستند الإجماع،

أدلة القدح والانتقاص والسب، وقد تقدمت فأغنى عن الإعادة.

ويزاد هنا أدلة شجاعته صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ومنها:

١ - قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِذْ نُصَّعِدُونَ وَلَاتِكُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ ...
 يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَسَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ
 وَلَا مَاۤ أَصِكَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (۱۵۱۱ و۱۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» حديث رقم (٣٩٨٦)، «شرح المواهب اللدنية» (٣/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٤) «بهجة المحافل» (ص/ ١٧٥).



قال العلامة أبو حيان: «وفي قوله: ﴿ فِي َأُخَرَىنَكُمْ ﴾ دلالة عظيمة على شجاعة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن الوقوف على أعقاب الشجعان وهم فرار والثبات فيه، إنها هو للأبطال الأنجاد، وكان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَشجع الناس».

٢ - قال عَزَيْجَلَّ: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُ وَاللَّهُ أَشَـ لُهُ بَأْسُ اوَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ [النساء: ٨٤].

قال العلامة الخازن رَحَمَهُ اللَّهُ: «وفي الآية دليل على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان أشجع الناس، وأعلمهم بأمور القتال ومكايده؛ لأن الله تعالى أمره بالقتال وحده، ولو لم يكن أشجع الناس لما أمره بذلك».

٣- عن أنس رَسَحُ اللّهُ عَنْهُ قال: كان النبي صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قِبَلَ الصوت، فتلقاهم النبي صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عَرِيًّ، في عنقه السيف، وهو يقول: «لَنْ تُراعُوا»؛ قال البخاري: استقبلهم وقد استبرأ الخبر(۱).

الخلاصة: صحة الإجماع وسلامته من المخالف، والله أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۲۰)، ومسلم (۲۳۰۷)، وانظر شرحًا حسنًا للحديث في «منهاج السنة» (۸/ ۷۶- ۷۹).



# المبحث السابع كفر من بلغته الرسالة المحمدية فلم يؤمن بها

قال العلامة أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن من خالف دين الإسلام من بلغه، كافرٌ مخلدٌ في النار أبدًا»(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يؤمن به فهو كافر، لا يُقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة، وأعلام النبوة»(٢).

#### مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ أَنه قال:
 (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ،
 وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(٣).

٢ عن ابن عمر رَ عَالِيَهُ عَنْهَا؛ أن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأُمْوَالَهُمْ عَلَى الله "(٤).

الخلاصة: أن الإجماع على كفر من بلغته الرسالة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام - ولم يؤمن بها، إجماع جميع المسلمين في الغابر والحاضر. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>NAV. / ` ` ` \ ... 1

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).



# المبحث الثامن كفر من سوَّغ اتباع شريعة غير شريعته ﷺ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين واتفاق المسلمين أن من سوّغ اتباع شريعةٍ غير شريعة محمد صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فهو كافر»(١).

#### مستند الاتفاق:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ ٱلْآخِرَةِ
 مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

٢ - قال جَلَّجَلالُهُ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ مَثَلَيْمُ لَهُ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ مَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

فإذا كان الإيهان منعدمًا عمن لا يُحكِّمُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فكيف حال من يسوغ اتباع شريعة غير شريعته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! اللهم لا تهلكنا بها فعل المبطلون الأفاكون.

الخلاصة: هذه المسألة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، واتفق عليها المسلمون، على مرّ القرون.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۸).



### المبحث التاسع كفر من كذبه وجحد نبوته ﷺ

قال القاضي عياض: «أن يقصد إلى تكذيبه فيها قاله، أو أتى به، أو وجوده، أو ينفي نبوته، أو رسالته... فهذا كافر بإجماع، يجب قتله»(١). و نقله العلامة المقريزي(٢).

وقال الحافظ ابن حجر: «لا خلاف في أنّ من جحد نبوة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان كَافرًا ولو لم يجعل مع الله إلهًا آخر، والمغفرة منتفية عنه (٣). وبمثله قال العينى، والقُسطلَاني (٤).

#### مستند الإجماع:

١ - قال سبحانه: ﴿ فَإِن كَذَبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّبَأَسُهُ.
 عَن ٱلْقَوْرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

٢- قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا يَجْدُ بِعَايَدَتِنَاۤ إِلَّا ٱلْكَ نِفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

٣- قال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ وَمَا يَجْمَلُ بِنَا يَانِنَا ٓ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

الخلاصة: الإجماع في هذا المسألة من ضروريات الشرع، وهي محل اتفاق بين المسلمين، ولله الحمد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲/ ۶۶۲).

<sup>(</sup>٢) «إمتاع الأسماع» (١٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» (١/ ٢٠٤)، «إرشاد الساري» (١/ ١١٥).



# المبحث العاشر الكذب عليه ﷺ

قال الإمام النووي رَحْمَهُ أللَّهُ: «الكذب على النبي عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ في الأحكام وغيره - كالترغيب والترهيب - كله حرام من أكبر الكبائر، بإجماع المسلمين (١٠).

وقال الحافظ ابن كثير: «أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدًا مستجيزًا»(٢).

ونقله العيني، والمقريزي؛ رَحَهُ هُمَااللَّهُ (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: «واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صَّلَاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من الكبائر »(٤).

وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة (٩٠٢): «الكذب عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ليس كالكذب على غيره من الخلق والأمم، حتى اتفق أهل البصيرة والبصائر أنه من أكبر الكبائر»(٥).

#### مستند الإجماع:

عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنْ النبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وهو حديث مشهور، بل متواتر، قد رواه اثنان وستون صحابيًا؛ منهم العشرة المبشرون بالجنة، ونصّ على تواتره جماعةٌ من العلماء؛ منهم:

<sup>(</sup>١) «شرح صحيح مسلم» المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّاتَتُعَايَدوسَلَّة.

<sup>(</sup>٢) «الفصول في سيرة الرسول صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» (٢/ ١٤٩)، «إمتاع الأسماع» (١٠/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» (ص/١٢٢).

<sup>(</sup>٥) «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» (ص/٤).



ابن الصلاح، وابن تيمية، والطيبي، وابن الوزير، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، وابن الأمير، والزبيدي، والكتاني؛ رَحَهَهُ اللهُ (١).

الدراسة:

تضمنت النقولات السابقة مسألتين:

الأولى: كفر من استحل الكذب عليه صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم.

وهذه المسألة محل إجماع، والله أعلم.

الثانية: أن الكذب عليه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدون استحلال من كبائر الذنوب.

وشذ من قال بجواز الكذب له صَلَّاتَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو فِي المواعظ:

قال الإمام النووي: «لافرق في تحريم الكذب عليه صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه؛ كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح، بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافًا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل: أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشبهة زعمهم الباطل: أنه جاء في رواية: «من كذب علي متعمدًا ليُضل به فليتبوأ مقعده من النار»، وزعم بعضهم أن هذا كذب معليه عليه عليه؛ وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا له عَلَيْهِ الصَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة والسَّلُولُ والسَّلُولُ والسَّلُولُ والسَّلُولُ والسَّلُولُ والمسَّلُولُ والسَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُ واللَّلُولُ واللَّلُهُ واللَّلُهُ واللَّلُولُ واللْلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللْلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللْلُولُ واللْلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلْمُ واللَّلْمُ واللَّلُولُ واللْلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلُولُ واللَّلْمُ واللَّلُولُ واللَّلْمُ واللْلُولُ واللَّلَالْمُولُ واللَّلْمُ واللَّلْمُ واللَّلْمُ واللَّلْمُولُ واللَّلْمُ واللْلِل

<sup>(</sup>۱) انظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص/ ٣٧٣)، «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٢١)، «شرح المشكاة» (١/ ٣٩١)، «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» (١/ ٢٩١)، «فتح الباري» (١/ ٣٠٢)، «عمدة القاري» (١/ ١٥٧)، «قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص/ ٢٣)، «إسبال المطر على قصب السكر» (ص/ ١٩٨)، «لقط اللآلئ المتناثرة في الأخبار المتواترة» (ص/ ٢٦)، «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» (ص/ ٢٠).



به: غاية الجهالة ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملًا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة؛ فخالفوا قول الله عَنَّفَ لَلْ وَلَائقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَاَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وخالفوا صريح الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي؟!

وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

أحسنها وأخصرها: أن قوله: «ليُضل الناس» زيادة باطلة؛ اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تُعرف صحيحةً بحالٍ.

الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صحّت لكانت للتأكيد؛ كقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيَصُنِلَ ٱلنَّاسَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤].

الثالث: أن اللام في: «ليضل» ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة، معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به.

وعلى الجملة مذهبهم أركُّ من أن يُعتنى بإيراده، وأبعد من أن يُهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده، والله أعلم (١٠).

الخلاصة: صحة الإجماع على أن استحلال الكذب على النبي صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَر.

<sup>(</sup>١) «شرح صحيح مسلم» المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، «فتح الباري» (٦/ ٤٩٩).

صحة الاتفاق على أن تعمد الكذب عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كبيرة من كبائر الذنوب، وخلاف الكرامية شذوذ.

وعليه: فقد أجمع العلماء على أن الكذب على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبيرة من كبائر الذنوب، ومن استحله فهو كافر، والله تعالى أعلم.

\* \* \*



# المبحث الحادي عشر تحريم مس قبره ﷺ وتقبيله

قال الحافظ أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، المعروف بالأثرم، المتوفى سنة (٢٦١): «رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْهِ وَسَلَّمَ، بل يقومون من ناحيته فيسلمون »(١).

وقال الإمام النووي: «يكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ؛ هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنها يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم» (٢).

ونقله عنه العلامة الصالحي ٣٠٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا يقبّله؛ وهذا كله محافظة على التوحيد»(١٠).

وقال أيضًا: «اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود»(٥).

وقال أيضًا: «واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي

<sup>(</sup>۱) نقله ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) «سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد» (١٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق» (۲۷/ ۷۹– ۷۸).



صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند قبره أن يقبل الحجرة، ولا يتمسح بها؛ لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق»(١).

ونقله عنه ابن عبد الهادي، والشوكاني(٢).

#### مستند الاتفاق:

١ عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «اللَّهُمَّ لَا تَخْعَلْ قَبْور أَنْبِيَا تِهِمْ مَسَاجِدَ» (").
 تَـجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا تِهِمْ مَسَاجِدَ» (").

٢ عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا قال: قال النبي صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلَّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي » (٤).

٣- عن نافع: أن ابن عمر رَضِيَلِثَهُ عَنْهُا كان يكره مس قبر النبي صَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُا كان يكره مس قبر النبي صَالَةُ عَلَيْهُ وَسَالًا (٥٠).

٤ - عن سهل بن أبي سهيل، أنه رأى قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالتزمه

<sup>(</sup>١) «المصدر السابق» (٢٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص/ ٣٣٣)، «الدر النضيد في إخلاص التوحيد» ضمن «الفتح الرباني» (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٢٣)، والحميدي في «المسند» (٥٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٧)، وغيرهم، وصححه ابن تيمية؛ كما في «جامع المسائل» (٣/ ٤٠٤)، والألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود (٢٠٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٨/ ٨)، قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (١/ ٣٤٦): «إسناده حسن، رواته كلهم ثقات مشاهير»، وقال الحافظ في «فتح الباري» (٦/ ٤٨٨): «سنده صحيح»، وحسنه الألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) حسن. أخرجه محمد بن عاصم الثقفي في «جزئه» (٢٧)، وأبو اليُمن بن عساكر في «إتحاف الزائر» (ص/ ٦٢)، والذهبي في «السير» (٣٧٨/١٢)، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإخنائية، أو الرد الإخنائي» (ص/ ١٨٤).



وتمسّح به، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقال: إن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ قَال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١).

أفيُحصب من يعمل البر؟! وللمخالف الخيار مَن هو ذو البر الحاصبُ أم المحصوبُ؟! ورضي الله عن حسن بن حسن.

### المخالف في المسألة:

هذه المسألة من مسائل التوحيد وسد ذرائع الشرك، ومع هذا الاتفاق الذي تتابع العلماء على نقله بدءًا بالأثرم وانتهاءً بالشوكاني، ومع استناده إلى أدلة صحيحة؛ فقد خالف بعض الفقهاء وأجازوا التمسح والتقبيل لقبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وتعلقوا في ذلك بها يلي:

١ - عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا، فوجد رجلًا واضعًا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب، فقال: نعم، جئت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ولم آت الحجر؛ سمعت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يقول: «لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه إسماعيل بن جعفر في جزء «حديث علي بن حجر» (٣٦٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ» (٣٠)، وابن عساكر (٢٢/ ١٣). وهو وإن كان المرفوع منه مرسلًا فهو معتضد بطرق أخرى صح بها الحديث، وأما كلام الحسن فجود إسناده الألباني في تحقيقه لـ «فضل الصلاة».

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٢)، والحاكم (٤/ ٥٠)، وابن عساكر (٧٥/ ٢٥٠). وفيه داود بن أبي صالح؛ وقد قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٩): «حجازي لا يعرف، له عن أبي أيوب الأنصاري، روى عنه الوليد بن كثير فقط»، و أكّد ابن حجر ذلك فقال: «قرأت بخط الذهبي: داود بن أبي صالح لا يعرف». «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٨٨).

وأخرجه الطبراني (٤/ ١٥٨)، وفيه أحمد ابن رشدين؛ ضعيف.

وقد أوقف السبكي جواز مس قبر النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ عَلَى صَحَة هذا الحديث؛ وهذا دليل على أنه ليس متيقنًا من المسألة.

وتعقبه الهيتمي بقوله: «الحديث المذكور [يعني: حديث أبي أيوب] ضعيف؛ فها قاله النووي [أي: حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر] صحيح لا مطعن فيه»(١).

٧- عن نافع، أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد، ثم يأتي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيضع يده اليمنى على قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم على أبي بكر وعمر (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإخنائية» (ص/ ١٨٢ – ١٨٤): «وقد يقال: هذه الرواية لا تخالف ما عليه الأئمة من أنه لا يتمسح بالقبر، فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقبر، بل كان يريد أن يسلم من جهة الوجه فلا يمكنه أن يستقبل الوجه، فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى الاستقبال، ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى القبر، والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي، عن عبيد الله بن عمر، غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن ابن عمر، ولا يقال: إنه ثقة انفرد بزيادة، لوجهين:

أحدهما: أنه خالف من هو أوثق منه...» ثم ذكر الأثر السابق في كراهية ابن عمر مسّ القبر.

«الثاني: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة، فإنه أضر في آخر عمره، فكان ربما حدّث من حفظه فيغلط؛ ولهذا كانوا ينكرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس؛ مثل ما روى حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس، وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه على خلاف ما رواه الناس. وقد روى عنه البخاري في صحيحه، وقال أبو حاتم الرازي: «كان صدوقًا وذهب بصره وربما لقن، وكتبه صحيحة»، وقال مرة: «مضطرب»، وقال أبو عبيد الأجري: «سألت أبا داود عنه فوهّاه جدًّا»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وبذلك يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر، يبيّن ذلك اتفاق العلماء على كراهة =

<sup>(</sup>١) «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» (ص/ ١٥٢)، «حاشية الإيضاح» (ص/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صَلَّاتِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١٠١).



٣- قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا؛ يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز؟ فقال: لا بأس بذلك»(١).

وهذا الرواية - مع ضعفها - مردودة بالرواية المشهورة عن الإمام أحمد ابن حنبل، التي نقلها غير واحد من المحققين؛ كالقاضي أبي يعلى، والإمام ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة المرداوي، وغيرهم: أن أبا بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: قبر النبي صَالَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يمس ويتمسح به؟ قال: «ما أعرف هذا»، وفي رواية: سئل أحمد عمن يتمسح بقبر النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ فقال: «ما أعرف هذا! أهل العلم كانوا لا يمسون، ويقومون ناحية فيسلمون، وكذا كان ابن عمر يفعل "(٢).

وعلى هذا؛ فلا ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل القول بجواز التمسح بقبر النبي صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لأمرين:

الأول: ضعف الرواية الواردة عنه، بجواز ذلك.

الثاني: أن الرواية المشهورة عنه، هي: الرواية الدالة على المنع، من

مس قبر النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فكيف يكون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون ذلك كما
 عرفوا مسه لمنبره؟ وقد ثبت عن ابن عمر أنه كره مسه اهـ.

وقال الألباني في تعليقه على «فضل الصلاة على النبي صَلَّلَتُمُعَلَيْهُ وَسَلَّمَ»: «منكر، تفرد به عبد الله بن عمر العمري المكبَّر؛ وهو ضعيف...» ثم ذكر ما ذكره شيخ الإسلام في الفروي ثم قال: «فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه».

<sup>(</sup>۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ٤٩٢)، قال محققه الشيخ وصي الله عباس: «هذا القول غريب جدًّا، لم أجد أحدًا ذكره»، قلت: ذكره الذهبي في «معجم الشيوخ الكبير» (۱/ ۷۳)، ولكن ضعفه علماء اللجنة الدائمة بالديار النجدية في «فتاويهم» (۱/ ۱۵۸) فتوى رقم (۱۷۸٤٦).

<sup>(</sup>٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (١/ ٢١٥)، «المغني» (٥/ ٦٦)، «الإخنائية» (ص/ ١٨٢)، «الإنصاف» (٤/ ٥٣).



التمسح بقبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد نقلها غير واحدٍ من المحققين كما تقدم. والله أعلم.

الخلاصة: الخلاف في هذه المسألة شاذًّ، وأشهر مخالف في ذلك هو السبكي الذي اختتم كلامه بتعليق جواز ذلك على صحة قصة أبي أيوب، وقد عرفت ضعفها، وشايعه في مذهبه بعض الفقهاء من ذوي مشربه، أما المحققون من العلماء فقد نقلوا الإجماع على حرمة تقبيل القبر والتمسح به، وأقاموا على ذلك الأدلة الصحيحة، واعتبروا خلاف ذلك شعبة من شعب الشرك، وليس من تعظيم حقوقه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ في شيء، وعليه: فالإجماع صحيح؛ لأنه سابق للخلاف، والله تعالى أعلم.



# المبحث الثاني عشر تحريم الصلاة عند قبره ﷺ

قال الحافظ ابن بطال: «الإجماع [على] ترك الصلاة على قبر الرسول صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١).

وقال العلامة ابن قدامة: «لا يصلى الآن على قبر النبي صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالاتفاق»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يُصلِّ أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره بالإجماع»(٣). مستند الاتفاق:

١ عن عائشة رَضَيَّلِيَهُ عَنْهَا، قالت: قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي مرضه الذي لم يقم منه: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»؛ قالت: فلو لا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا(٤٠).

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحَمُهُ اللهُ: «هذا الحديث: يدل على امتناع التخاذ قبر الرسول مسجدًا، ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره، ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لعدم الصلاة على القبر جملة؛ وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُصوص عن هذا بها فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا، وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول، كجوازها على قبر غيره عنده، وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه، ولإشعار قبر غيره عنده، وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه، ولإشعار

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (۳/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الإخنائية» (ص/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩).

الحديث بالمنع منه، والله أعلم»(١).

٢ - حديث: «أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ»(٢).

ووجه الشاهد منه: عدم بقاء الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قبره بعد ثلاث؛ فلا معنى للصلاة على القبر، وقد نقل الاستدلال به الجويني، والرافعي (٣).

الخلاف في المسألة:

نُسب الخلاف في جواز الصلاة على قبره صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إلى أبي الوليد حسان بن محمد النيسابوري، والغزالي، وابن حزم (٤٠).

أما العلامة أبو الوليد فحمل المنع من اتخاذ القبر مسجدًا على إقامة

(۱) «الإحكام شرح عمدة الأحكام» حديث رقم (۱۷۲).

(٢) **لا أصل له**. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (١٣/ ١٦٥): «ولا أعلم من خرّجه بعد البحث الشديد عنه». وقال تلميذه ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٤٨٧): «لا أصل له».

وجاء عند البيهقي في «حياة الأنبياء في قبورهم» (٤) عن أنس، مرفوعًا: «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة»، وفي سنده أحمد بن علي الحسنوي شيخ الحاكم، وهو متهم.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٣٣)، وغير هما.

قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٣٥): «باطل موضوع»، ونقله عنه ابن الجوزي، وابن الملقن، وابن حجر، والشوكاني، والألباني. انظر: «الموضوعات» (١/ ٣٠٣)، «البدر المنير» (١/ ١٦١)، «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢١٨)، «الفوائد المجموعة» (ص/ ٣٢٥)، «سلسلة الأحاديث الضعفة» (٢٠١).

وجاء عند عبد الرزاق (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧) عن سعيد ابن المسيب، أنه رأى قومًا يسلمون على النبي صَّالِتَهُ عَيْنُهُ وَسَلِّمَ فقال: «ما مكث نبي في الأرض أربعين يومًا»، وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢١٩).

- (٣) «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٣/ ٦٣ ٦٤)، «فتح العزيز بشرح الوجيز؛ الشرح الكبير» (٢/ ٤٤٥).
- (٤) انظر: «طبقات الشافعيين» لابن كثير (١/ ٢٢٦)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٣/ ٧٤)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٤٥)، «المحلى» (٣/ ٤٢٥).



الجهاعة، وتنزيل القبر في ذلك منزلة المساجد المهيأة للجهاعات(١١).

ويقال هنا: إن أراد جواز الصلاة على الميت في قبره في المدة الزمنية الواردة في الأحاديث والإجماع القائم عليها<sup>(۱)</sup>، فمسلم، وإن أراد التعميم-وهو الظاهر من كلامه- فلا؛ لأنه لم يقع أصلًا، فتجويزه يفتقر إلى أمرين: دليل الجواز، والعمل به من قِبَل الصحابة، وأنى له بذلك! والله أعلم.

وأما العلامة الغزالي رَحِمَهُ الله فحجته أن القصد منها الدعاء له، وذلك يوجد بعد طول المدة، وذلك حاصل، فيصلي ولو على قبر آدم.

ويُجاب عن هذا فيقال: إذا كان المقصود بالصلاة هو الدعاء، فالرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له، وغير ذلك في عدة مواضع، وهذا أعظم وأدوم من الصلاة عند قبره (٣).

وأما العلامة ابن حزم رَحَمَهُ اللهُ فكلامه في سياق إبطال حجج المانعين للصلاة على القبر بعد الدفن، فقال: «احتج بعضهم بأن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل المسلمون على قبره، قال أبو محمد: ما علمنا أحدًا من الصحابة رَحَوَلِيلَهُ عَنْهُ نهى عن الصلاة على قبر رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما نهى الله تعالى عنه، ولا رسوله عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير، والدعوى باطل إلا ببرهان».

ويقال هنا: إن أراد أبو محمد ابن حزم عدم منع الصحابة من الصلاة على القبر المكرم في المدة الواردة من فعله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فيمكن التسليم (١) «نهاية المطلب» للجويني (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٢٥١): «أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر»، وقال أيضًا في «التمهيد» (٦/ ٢٧٩): «وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمعوا عليه فحجة، ونحن نتبع ولا نبتدع». وبمثله قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإخنائية» (ص/ ٢٤١).



بوقوعه- وإن لم ينُقل في أثر- وإن أراد عدم المنع من الصلاة على قبره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أكثر من تلك المدة، فأين الدليل على ذلك؟!

كما يقال أيضًا: إن الأصل في العبادة: التوقف والمنع، حتى يأتي الدليل، ولم يأتِ هنا دليل يأذن لكل من جاء بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي على قبره؛ ولهذا لم يفعل ذلك الصحابة والتابعون، ولو فُعل ذلك لنقل إلينا.

الخلاصة: عدم تحقق الإجماع على عدم جواز الصلاة على قبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لوجود المخالف، ولكن السواد الأعظم من السلف ومن تبعهم من الخلف على عدم جواز الصلاة على القبر المكرم صلى الله على صاحبه وسلم، وعليه عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، والله أعلم.



# في طهارته وصلاته

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «معلوم عند جميع أهل السير: أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة، لم يصلِّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم، ولا يدفعه إلا معاند»(١).

ونقله عنه القرطبي، والعراقي، والمقريزي، والصالحي، والبُهوتي؛ وَهُمُواللَّهُ (٢).

#### مستند الإجماع،

أدلة إثبات وضوء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصلواته أمر قطعي ظاهر وفي ذلك غنى عن نقله.

وقد أورد الحافظ ابن عبد البر ومن تبعه هذا الإجماع في معرض الرد على من استشكل عدم ذكر الوضوء والطهور في القرآن إلا في آيتي النساء والمائدة، اللتين ذكر فيهما التيمم؛ قالوا: ففي أي موضع ذكر الوضوء قبل التيمم، حتى إنهم أمروا بالتيمم عند عدم الماء.

وأجاب ابن عبد البربأن فرض الوضوء، والغسل كان واجبًا عليهم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۹/۲۷۹).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» [النساء/ ٤٣]، «طرح التثريب» (٢/ ٩٩ - ١٠٠)، «إمتاع الأسماع» (٣/ ٥٣)، «سبل الهدى» (٨/ ٦٧)، «كشاف القناع عن متن الإقناع» (١٠٦/١).



قبل ذلك معلومًا عندهم؛ قال: «وإنها نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوًّا في التنزيل، ولها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، وفي قوله في حديث مالك: «فنزلت آية التيمم» ولم يقل: آية الوضوء – ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء، والله أعلم»(۱).

الخلاصة: الإجماع متحقق على أن رسول الله صَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، وآية المائدة مقرِّرة لا مؤسِّسة، ولا مخالف في ذلك، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۹/۹۷۷).



# المبحث الثاني عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله

قال الإمام أبو محمد ابن حزم: «ولا خلاف في أنه عَلَيْهِ السَّلَةُ لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء»(١١).

ونقله الحافظ ابن القطان(٢).

#### مستند المسألة،

١ عن أنس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «كان رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك»(٣).

وفي لفظ: «كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد»(٤).

٢- عن أنس بن مالك أيضًا، قال: «كان رسول الله صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعَنَزة، فيستنجي بالماء» (٥).

<sup>(</sup>۱) «المحلي» (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٢٥). والمَكُوكُ اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. «النهاية» لابن الأثير. وقال النووي في شرح الحديث: «ولعل المراد بالمكوك هنا: المد؛ كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). والإداوة - بالكسر -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. «لسان العرب» (مادة: أدو). والعَنزَة - بفتح النون -: عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل: هي الحربة القصيرة. وفي «الطبقات» لابن سعد أن =



عن أم سلمة رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا، أنها كانت هي ورسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ
 يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة (١).

عن عبد الله بن زيد رَضَّالِيَّهُ عَنهُ قال: أتى رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأخر جنا له ماء في تَوْرٍ من صُفر فتوضاً، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه (٢).

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال- بعد إيراد بعض الآثار السابقة وتبويب البخاري بقوله: باب الغسل بالصاع ونحوه-: «وإنها احتيج إلى مقدار الماء الذي كان يغتسل به صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليرد به قول الإباضية في الإكثار من الماء، وهو مذهب قديم، وجملة الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صَاً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يدل على أنه لا توقيت فيها يكفي من الغسل والطهارة »(٣).

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ بعد إيراد بعض ما تقدم: «وهذه الآثار كلها إنها رويت إنكارًا على الإباضية، وجملتها تدل على أن لا توقيت فيها يكفي من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا: أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل»(٤).

الخلاصة: أن الإجماع على عدم تقدير ماء وضوئه وغسله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وأنه كان بمقادير مختلفة - إجماع صحيح، وخلاف الإباضية لا يقدح في الإجماع، والله أعلم.

<sup>=</sup> النجاشي كان أهداها للنبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ وهذا يؤكد كونها كانت على صفة الحربة ؟ لأنها من آلات الحبشة ». «فتح الباري» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٩)، و مسلم (٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٨/ ٥٠١).



## المبحث الثالث غسله يده اليمني قبل اليسري في الوضوء

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأما غسل اليدين، فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك كان يتوضأ، وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب التيامن في أمره كله في وضوئه وانتعاله وغير ذلك من أمره»(١).

#### مستند الإجماع،

عن عائشة، قالت: «كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»(٢).

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحْمَهُ أللَّهُ: «وقد ثبتت الأخبار عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة»(٣).

## قاعدة فيها تستخدم فيه اليمين والشهال:

قال الإمام النووي: «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر- وهو مَشْطُهُ- ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۰/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (١/ ٣٨٦).



وأما ما كان بضده- كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك- فيستحب التياسر فيه؛ وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوؤه»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ كَان يبدأ بيده اليمنى في الوضوء، وأنه كان يجب التيامن في الأحوال المشرفة إجماع سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» حدیث رقم (۲٦۸).



## المبحث الرابع أُذِّنَ له ﷺ في كل صلواته المكتوبة

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِّنَ له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة، وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وسنه لهم»(١).

#### الدراسة:

أورد الحافظ ابن عبد البر رَحَمَهُ اللهُ هذا الإجماع في بيان أصل مشروعية الأذان، وأنه من شعائر الإسلام التي فعلها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته كلها، وهي مسألة نقل فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ كابن هبيرة، وابن قدامة، والنووي؛ رَحَهُ مُراللَّهُ (٢).

والحافظ ابن عبد البر أطلق الحياة النبوية لتشمل حياته في مكة قبل الهجرة، وحياته في المدينة بعد الهجرة، وهذا يُفيد أن الأذان شُرع في مكة، وقد ورد ما يدل على ذلك، ولكن لا يصح منها شيء فهي ما بين ضعيف وموضوع، كما قرّر ذلك غير واحد من الحفاظ؛ كابن كثير، وابن رجب، وابن حجر، والشوكاني (٣).

على أنه ورد في بعض طرقها أن الأذان كان بقول: «الصلاة جامعة»، ولكن لا يصح منها شيء؛ كما تقدم، فإذا عُلم هذا تعين أن يُحمل كلام ابن عبد البر على حياة النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المدينة بعد الهجرة؛ لأن حديث

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٢) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (١٠٨/١)، «المغني» (٢/٥٦)، «المجموع» (٣/٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنهاية» (٤/ ٥٧٦)، «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٧٨ - ٧٩)، «نيل الأوطار» (٣/ ١٨٩).



ابن عمر يؤكد أن بدء مشروعية الأذان كان في المدينة، حين تشاور بعض المسلمين في كيفية جمع الناس للصلاة، ثم جاء عبد الله بن زيد وقصَّ رؤياه على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأذان، فأقرَّه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأذان، فأقرَّه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشرع الأذان لما تحيَّر الصحابة في كيفية فشرع الأذان حينئذ، فلو قد سبق تشريع الأذان لما تحيَّر الصحابة في كيفية جمع الناس للصلاة، وتشاوروا في إيجاد طريقة لذلك وتأتي الرؤيا التي أقرها الرسول الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا حملنا كلام الحافظ ابن عبد البرعلى الحياة النبوية في المدينة فيكون:

#### مستند الإجماع،

1 – عن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أَوَلَا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟! فقال رسول الله صَلَاللَهُ عَيْدَوَسَلَمَ: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاقِ»(١).

٧- عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر النبي صَالَمُ لَهُ وَسَلَمُ الناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: "الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله؛ حي على الصلاة، حي على الصلاة؛ حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح؛ الله أكبر، الله أكبر؛ لا إله إلا الله"، قال: ثم السأخر عني غير بعيد، ثم، قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: "الله أكبر، الله الستأخر عني غير بعيد، ثم، قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: "الله أكبر، الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۶)، ومسلم (۳۷۷)؛ قال الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۸۱): «وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته».

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لله أكبر، لا إله إلا الله"، فلما أصبحت، أتيت رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فأخبرته، بما رأيت فقال: «إنَّها لَرُؤْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت، فَلْيُوّذِنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك»، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب، وهو في بيته فخرج يجر رداءه، ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ» (۱).

الخلاصة: سلامة الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِّنَ له في حياته بعد الهجرة في المدينة، وهو أمر قطعي لا يُنكره مسلم، والله تعالى أعلم.

تتمة: قال الحافظ ابن حجر: «ومما كثر السؤال عنه: هل باشر النبي صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الأَذَان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي: أن النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اذّن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبِلّة من أسفلهم؛ أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة، وليس هو من حديث أبي هريرة، وإنها هو من حديث يعلى بن مرة، وكذا جزم النووي بأن النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أذّن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقوّاه، ولكن وجدناه في «مسند أحمد» من الوجه الذي أخرجه الترمذي؛ ولفظه: «فأمر بلالًا فأذن»، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارًا، وأن معنى قوله: «أذن»: أمر بلالًا به؛ كما يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفًا، وإنها باشر العطاءَ غيرُه ونُسب للخليفة لكو نه آمرًا به».

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩) وغيرهما، وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٨١)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٤٦)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (١٥١٤).



وعليه فقول السيوطي: «من قال: إنه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ لَم يباشر الأذان بنفسه فقد غفل»؛ أي: عن رواية الترمذي، وقد علمتَ ما فيها فاندفع حينئذٍ اعتراضُ السيوطي.

وفي سبب عدم مباشرة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ للأذان أقوال عدة؛ لعل أحسنها قول العلامة العثيمين: «وإنها لم يؤذن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهات المسلمين، ولا سيها في الزمن السابق؛ حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة»(١).

<sup>(</sup>۱) ملخص من: «فتح الباري» (۱/۱۱٤)، «إتحاف الخلان بأحكام الآذان» (ص/۱۰۱)، «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۱/ ٣٣٣– ٣٣٤).



## المبحث الخامس رفعه ﷺ يديه عند تكبيرة الإحرام

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «وأجمعوا أن النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»(١).

ونقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وابن رجب، وابن حجر، والعيني؛ رَجَهُ اللهُ (٢).

#### مستند الإجماع:

عن ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا قال: رأيت رسول الله صَالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع؛ ولا يرفعهم بين السجدتين (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثبت هذا عن عدد كثير من الصحابة عن النبي صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ »(٤).

الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالف في أن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الإجماع» (٥٩)، «الأوسط» (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٢/ ١٣٦)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ١٢٦ – ١٢٧)، «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٣٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢١٩)، «شرح سنن أبي داود» (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البخاري (٧٣٦)، ومسلم (٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوي» (٢٢/ ٢٤٧).



## المبحث السادس كيفية صلاته ﷺ لصلاة الجمعة

قال الحافظ ابن القطان: «لا خلاف في أنه صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب وصلاها ركعتين»؛ أي: صلاة الجمعة(١٠).

#### مستند المسألة،

قيام النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بخطبة الجمعة، وصلاة ركعتين، أمر معلوم وأدلته كثيرة، ولشهرتها تركت إيرادها.

الخلاصة: أن نفي الخلاف في قيامه بصلاة الجمعة وخطبتها صحيح، فلا مخالف في هذا، والله تعالى أعلم.

فائدة: هناك من اعتنى بتتبع خُطب النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وأفردها بالتصنيف؛ مثل: المدائني المتوفى سنة (٢٢٥)، وأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة (٣٦٩)، وأبي العباس المستغفري المتوفى سنة (٤٣٢). وغيرهم ولا أعلم شيئًا منها مطبوعًا.

<sup>(</sup>١) «الإقناع» (١/ ١٦٢).



## المبحث السابع لم يصلِّ قبل العيد ولا بعدها في المصلى

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمعوا أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لم يُصلِّ في المصلى قبل صلاة العيدين و لا بعدها»(١١).

ونقله الحافظ ابن القطان (٢).

#### مستند الإجماع:

عن ابن عباس رَعَوَاللَهُ عَنْهَا: أَن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صلى يوم الفطر ركعتين؛ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها (٣).

وقد جاء عن غيره من الصحابة تركتُها طلبًا للاختصار.

الخلاصة: سلامة الإجماع على أن النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَم يُصلِّ في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۷/ ۸۵).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).

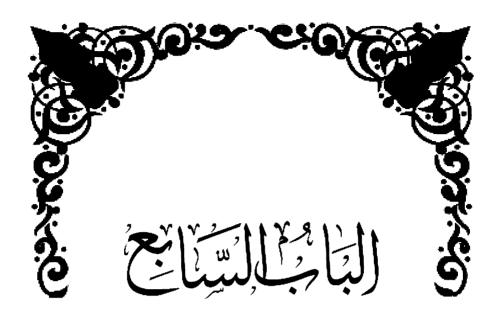

## في حجه وعمرته

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





#### أولًا: عددهن:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إنها اعتمر بعد الهجرة أربع عمر »(١).
مستند الإجماع:

ابن عمر رَضَالِللَهُ عَنهُ أنه قيل له: كم اعتمر رسول الله صَالَ الله عَنهُ عَلَيْهِ وَسَالًم؟ قال: أربعًا (٢).

٢ - عن أنس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، أنه سئل: كم اعتمر النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ؟ قال: أربعًا (٣).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع مرات إجماع صحيح، على خلاف - سيأتي - في تحديد الشهر، ولا تأثير لذلك على العدد، والله تعالى أعلم.

#### ثانيًا: الشهر الذي اعتمر فيه:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهل العلم على ما قالت

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲٤/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).



عائشة بأن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهو أوسط أشهر الحج»(١).

١ - عن عروة بن الزبير، قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجب؟ قال: نعم، فقلت لعائشة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: اعتمر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رجب، فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري، ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع، فها قال: لا، ولا نعم؛ سكت (٢).

عن البراء بن عازب رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، يقول: «اعتمر رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» (٣).

الخلاصة: أن الاتفاق على تحديد شهر ذي القعدة على أنه شهر أما اعتمر فيه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اتفاق صحيح؛ لعدم وجود المخالف، أما قول ابن عمر: إن إحداهن في رجب، فهو ذهول منه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؛ بدليل أنه سكت ولم ينكر على عائشة التي راجعته في ذلك؛ رضي الله عن الصحابة جمعًا.

## ثالثًا: لم يعتمر صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يعتمر في رمضان قط، ولا خرج من المدينة في عمرة في رمضان؛ بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط؛ إلا عام الفتح»(٤).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٨١).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوي» (٢٤/ ١٤٧).

#### مستند الاتفاق:

الأدلة السابقة هي مستند هذه المسألة حيث لم تذكر شهر رمضان شهرًا اعتمر فيه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وعليه:

فالخلاصة: أن الاتفاق على عدم اعتمار النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ في شهر رمضان اتفاق صحيح؛ لسلامته من المخالف، والعلم عند الله تعالى.

## رابعًا: لم يعتمر صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الحج:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يختلفوا أنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعتمر بعد الحج»(١).

#### مستند المسألة:

الأدلة السابقة في اعتمار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إذ لم تذكر أنه اعتمر بعد الحج، مع تحديد عدد العمر التي اعتمر هن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وعليه:

فالخلاصة: أن نفي الخلاف في عدم اعتمار الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الحج صحيح؛ لعدم وجود المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق» (۲۲/۲۲).



## المبحث الثاني أنه ﷺ لم يحج بعد الهجرة سوى حجة الوادع

قال العلامة أبو العباس القرطبي: «أما حجه صَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يختلف أنه إنها حج في الإسلام حجَّة واحدة، وهي المعروفة بحجَّة الوداع»(١).

وقال الإمام النووي: «حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة، ولم يحج صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعد الهجرة غيرها بالإجماع» (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العلماء متفقون على ما تواتر عنه من أنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي التي تسمى حجة الوداع»(٣).

وقال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف أنه صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر »(٤).

ونقله عنه القاسمي، والألباني(٥).

#### مستند الإجماع،

ا حن جابر رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: إن رسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مكث تسع سنين لم يحج، ثم أُذِّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا حَاجُّ، فقدم المدينة بشر كثير؛ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا،

<sup>(</sup>۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (٦/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) «محاسن التأويل» [آل عمر ان/ ٩٧]، «حجة النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للألباني (ص/ ٥٥).

ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه...» الحديث (١).

٢ - عن أنس رَخِوَالِللهُ عَنْهُ، أنه سئل: كم حج رسول الله صَاَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قال: «حجة واحدة»(٢).

الخلاصة: أن الإجماع على أن رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، إجماع صحيح، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).



## المبحث الثالث طوافه ﷺ بالبيت وصلاته خلف المقام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع العلماء على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين»(١).

#### مستند الإجماع،

عن ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُمَا قال: «قدم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطاف بالبيت سَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة؛ وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(٢).

وهو في حديث جابر في صفة حجة النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٣).

الخلاصة: أن هذا الإجماع من المسلّمات القطعيات في صفة حجة النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲٦/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٥)، ومسلم (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨).



## المبحث الرابع بدؤه ﷺ بالصفا عند السعي

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة: أنه مصيب للسنة»(١).

وقال الحافظ ابن القطان: «أجمع أهل العلم أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فرغ من طوافه بدأ خروجه من المسجد بالصفا، وأنه ختم سعيه بالمروة»(٢).

وقال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف عنه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنه ختم سعيه بالمروة» (٣).

#### مستند الإجماع:

عن جابر بن عبد الله رَعَوَلِتُهُ عَنْهَا فِي صفة حجة النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَفِيه: «فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِاللَّمِ ﴾ [البقرة: ٥٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ»؛ فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبّره، وقال: «لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحُده لَا شَرِيك لَهُ، لَهُ اللّه وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحُده الله وَحُده الله وَمُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحُده أَنْ مَرْ يك أَنْجَزَ وَعْدَه ، وَهَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحُدَه ، أَنْجَزَ وَعْدَه ، وَهَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَه إِلّا الله وَحُدَه ، أَنْجَزَ وَعْدَه ، وَهَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلهَ إِلّا الله وَحُدَه ، قال أَنْجَزَ وَعْدَه ، وَهَرَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَه )» ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الموادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على المروة على على الموفا . . . (٤) فعل على الصفا . . . (٤).

<sup>(</sup>١) ((الإجماع) (٨٠١).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).

## الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمٌ مِن إجماع



الخلاصة: سلامة الإجماع من المخالف، وبذلك تحقّق الإجماع وثبت على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ بالصفا وختم بالمروة، والله تعالى أعلم.

## المبحث الخامس وقوفه ﷺ بعرفة راكبًا ورميه ماشيًا

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «لا يختلفون أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وقف بعرفة راكبًا ورمى الجهار ماشيًا»(١).

ونقله عنه الحافظ ابن القطان، والعلامة العظيم آبادي(٢).

#### مستند الإجماع:

عن أم الفضل بنت الحارث رَضَالِللهُ عَنْهَا، أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه (٣).

وهو مروي في حديث جابر في صفة حجة النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

الخلاصة: أن الإجماع على وقوفه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بعرفة راكبًا، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» (١/ ٢٧٥- ٢٧٦)، «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣).



## المبحث السادس صلاته ﷺ الظهر والعصر بعرفة

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «ولم يختلفوا أن النبي عَلَيْهِ السَّلَمُ صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفة، ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيًا الله، إلى غروب الشمس، فلما غربت دفع منها إلى المزدلفة»(۱).

وبمثله قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر٢٠٠.

ونقله عنه العلامة ابن رشد، والحافظ ابن القطان (٣).

#### مستند الإجماع:

عن جابر في حديثه عن حجة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا»(٤).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَع الظهر والعصر بعرفة، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (۱۳/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ١٧٤ – ١٧٥)، «الإقناع» (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).



# المبحث السابع صلاته ﷺ الظهر والعصر بعرفة سرَّا دون جهر بالقراءة

قال الحافظ ابن عبد البر رَحْمَهُ الله : «أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة، لا في يوم الجمعة ولا غيرها، وأجمعوا أن رسول الله صَالَة مُن مَن مَن كذلك فعل؛ لم يجهر »(١).

ونقله الحافظ ابن القطان رَحمَهُ أللهُ (٢).

#### مستند الإجماع:

الأصل في صلاة الظهر والعصر: الإسرار وعدم الجهر؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي- شارحًا قول الخرقي: «ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها»-: «الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار؛ مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف»(٣).

فإذا ثبت أن الظهر والعصر لا يُجهر بالقراءة فيهما، فيبقى أصلًا ثابتًا في عرفة وفي غيرها، وهذا هو فعل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لم يُختلف فيه وقد نُسب خلاف إلى أبي حنيفة في استحباب الجهر بالقراءة في العصرين بعرفة، ولعله لا يصح؛ إذْ لم يذكره أصحابه بل نصوا على الإسرار ولم يذكروا الجهر برواية شاذة ولا ضعيفة فضلًا عن صحيحة (١٠).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۰/ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الإقناع» (۱/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (٤/ ٩٩).



الخلاصة: أن الإجماع على عدم جهر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

## المبحث الثامن دفعه ﷺ من عرفة بعد غروب الشمس وجمعه صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ: «أجمع العلماء أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دفع من عرفة في حجته، بعدما غربت الشمس يوم عرفة أخَّر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يُصلِّها حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء؛ جمع بينهما بعدما غاب الشفق»(١).

وقال أيضًا: «أجمع العلماء أن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة، فأفاض إلى المزدلفة، وأنه عَلَيْهِ السَّكَمُ أخّر حينئذ صلاة المغرب، فلم يصلها حتى أتى المزدلفة فصلى بها بالناس بالمغرب والعشاء جميعًا بعدما غاب الشفق و دخل وقت العشاء الآخرة»(٢).

ونقله ابن القطان<sup>(٣)</sup>.

#### مستند الإجماع:

عن أسامة بن زيد رَحِوَالِلَهُ عَنْهُا؛ أنه كان رديف رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِين أفاض من عرفة، فلما جاء الشَّعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة، فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء (٤).

وقد جاء عن غيره من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَأَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمِّ دفع من عرفات بعد

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱۳/ ۱۵۰)، «التمهيد» (۹/ ۲۶۹).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۹/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) «الإقناع» (١/ ٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٦٧)، ومسلم (١٢٨٠).

## الإمتاع . . بما تعلق بالنبث صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَن إجماع



غروب شمس يوم النحر إلى المزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.



## المبحث التاسع رميه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: «أجمعو اعلى أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس»(١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنها رماها ضحى ذلك اليوم – أي: يوم النحر وأجمعوا أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة »(٢).

وقال العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، المتوفى سنة (٥٩٥): «وأجمعوا أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها»(٣).

ونقله الحافظ ابن القطان(٤).

#### مستند الإجماع:

١ - عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «رمى رسول الله صَالَّاللَهُ عَالَيْهُ عَنْهُ، قال: «رمى رسول الله صَالَّاللَهُ عَالَيْهُ وَسَالَهُ الجمرة يوم النحر ضحى»(٥).

٢- عن جابر رَضَالِتُهُ عَنهُ أيضًا: في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صَالِّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم

<sup>(</sup>١) (الإجماع) (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۷/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٢٩٩).



انصرف إلى المنحر»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على رميه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَجمرة العقبة في يوم النحر عند طلوع الشمس دون غيرها، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).



## المبحث العاشر حلقه ﷺ لرأسه في حجة الوداع

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «وأجمعوا أن النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ حلق رأسه في حجته بعد ما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر »(١). ونقله ابن القطان(١).

#### مستند الإجماع،

عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ حلق رأسه في حجة الوداع<sup>(٣)</sup>.

وقد جاء عن غيره من الصحابة لشهرتها تركت إيرادها.

الخلاصة: أن الإجماع على أن نبي الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق رأسه في حجة الوداع، إجماع صحيح لا مخالف له، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۷/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (١٣٠٤).



## المبحث الحادي عشر وقوفه ﷺ بالمشعر الحرام وإفاضته منه قبل طلوع الشمس

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس»(١).

وقال العلامة ابن رشد القرطبي رَحَمُ اللهُ: «اتفق المسلمون على أن النبي صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَقف بالمشعر الحرام، وهي المزدلفة، بعد ما صلى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى مني "(٢).

ونقله ابن قدامة (٣).

#### مستند الإجماع،

حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ في حجة النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ؛ وفيه: «حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينها شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس «٤٠).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف بالمشعر الحرام: المزدلفة، وأفاض منه قبل طلوع الشمس متوجهًا إلى منى، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱۳/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٥/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).

## المبحث الثاني عشر لم يُحصر ﷺ عن البيت بمرض، وإنما بعدوً ﷺ عمرة الحديبية

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَجَمَع المسلمون أن النبي عَلَيْهِ السَّكَمُ لَم يحصر بمرض، وإنها أحصر بعدو عام الحديبية»(١).

#### مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِّ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال الإمام الشافعي: «لم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفًا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أُحصِرَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحال المشركون بينه وبين البيت»(٢).

وقد نقل الاتفاق على هذا ابنُ العربي، وابن تيمية، وابن حجر، والشنقيطي، وغيرهم (٣).

٢ - عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «قد أحصر رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابلًا» (٤).

الخلاصة: أن الإجماع على أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحصر بالعدو عن العمرة فقط، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٤٦١ - ٤٦١).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام القرآن» [البقرة/ ١٩٦]، «مجموع الرسائل والمسائل» (١- ٣/ ٣٢٣)، «فتح الباري» (٦/٤)، «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» [البقرة/ ٢٩٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٠٩).

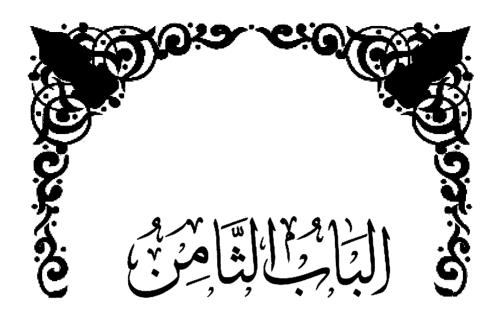

في جهاده ومغازيه

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال الإمام ابن سحنون رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَجَمَع أَهل الحديث أَن الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلها».

نقله عنه القاضي عياض، والنووي، والمقريزي، والعيني؛ رَحَهُمُ اللهُ (١٠). مستند الإجماع:

1 – عن أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ، أن يهو دية أهدت للنبي صَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ شاة مَصْلِيَّة، فأكل منها ثم قال: «أَخْبَرَتْنِي أَنَهَا مَسْمُومَةٌ»، فهات بشر بن البراء منها (٢)، فأرسل إليها، فقال: «مَا حَمَلُكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟»، قالت: أردتُّ أن أعلمَ إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت ملكًا أرحتُ الناس منك، فأمر بها فقتلت» (٣).

حن أم مبشر رَضَالِللهُ عَنهَا في قصة؛ وفيها: «فأمر بها رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقتلت»، ولفظ الحاكم: «فأكل منها بشر بن البراء، فهات،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» (۷/ ۹۳)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (۲۱۹۰)، «إمتاع الأسماع» (۱/ ۳۱۷)، «عمدة القاري» (۱۸/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى مات، وقيل: بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات. «الاستيعاب» و «الإصابة» ترجمة (بشر بن البراء).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه أبو داود (٢١٥٥)، والطبراني (٢/ ٣٤)، والحاكم (٣/ ٢٤٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦٢) قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وسكت عليه الذهبي، وصححه الألباني.



فقتلها رسول الله صَالَاتَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ

## الخلاف في المسألة:

مسألة قتل المرأة اليهودية التي سمت الشاة مسألة خلافية بين العلماء: قال الإمام الزهري رَحِمَهُ اللَّهُ: «أسلمت فتركها النبي صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» (٢).

قال الحافظ ابن حجر: «ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها أسلمت، فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه»(٣).

وقد وردت أحاديث تفيد عدم قتل النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة التي سَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة التي سمت الشاة؛ ومنها:

عن أنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك، قال: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكَ» قال: أو قال: «عَلَيَّ»، قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا»، قال: في زلت أعرفها في لهوات رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٤).

وعن جابر رَضَالِللهُ عَنهُ ان يهودية من أهل خيبر سمت شاة مَصْلِيَّة، ثم أهدتها لرسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأخذ رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله على الله على منها، وأكل رهطُ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى اليهودية فدعاها، فقال لها: «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاة؟»، قالت اليهودية: مَن اليهودية فدعاها، فقال لها: «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاة؟»، قالت اليهودية: مَن

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه أبو داود (٤٥١٤)، والحاكم (٣/ ٢١٩)، وصحح إسناده الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في «الجامع» المطبوع ضمن «المصنف» لعبدالرزاق (١١/ ٢٨ رقم/ ١٩٨١)، بإسناد صحيح، قال معمر: «وأما الناس فيقولون: قتلها النبي صَالَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَالًا».

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).



أخبرك؟ قال: «أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ في يَدِي» - للذراع - قالت: نعم، قال «فَهَا أَرُدتِّ إِلَى ذَلِك؟»، قالت: قلت: إن كان نبيًّا فلن يضره، وإن لم يكن نبيًّا استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يعاقبها (۱).

ولما كانت الروايات متعارضة في إثبات القتل ونفيه، تعين الجمع؛ وهو ما قرره جمع من أهل العلم:

قال الحافظ البيهقي: «يُحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله أعلم»(٢).

وبمثله أجاب الحافظ السهيلي رَحَمَهُ اَللَهُ، وزاد: «كان تركها؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم قتلها ببشر قصاصًا» (٣).

وقال الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ: «ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنها أخّر قتلها حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه»(٤).

وقرره القاضي عياض، والإمام النووي، والحافظ ابن الملقن، والحافظ ابن الملقن، والحافظ الذهبي، والعلامة العيني؛ رَحَهَهُ اللهُ (٥٠).

وجملة القول: إن كان القول بعدم قتل النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ لها لأجل

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه أبو داود (۲۰۱۰)، والدارمي (۱/ ۲۰۸رقم/ ۲۹)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ۲۰۹)؛ كلهم من طريق الزهري، عن جابر، ولم يسمع منه؛ كما قاله الخطابي في «معالم السنن» (٣/ /٤٥٨)، فهو منقطع؛ كما قاله المنذري، وابن حجر. انظر: «عون المعبود» (۲۲/ ۲۳۱)، «فتح الباري» (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح السيرة» (٦/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» (٧/ ٩٤)، «شرح السيرة» (٦/ ٥٧١)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢١)، «التوضيح بشرح الجامع الصحيح» (٢١/ ٣٩٠)، «زاد المعاد» (٣/ ٣٩٠)، «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٩٢)، «عمدة القاري» (١٥/ ٩٢).



فعلها السم، فمحلُّ اتفاق، وإن كان المراد النفي مطلقًا، فغير متجِّهٍ؛ لورود ما يرده؛ وعليه:

فالخلاصة: أنْ لا إجماع في المسألة، ولكن أكثر أهل العلم على القول بقتل المرأة اليهودية التي سمت الشاة في خيبر قصاصًا ببشر بن البراء رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، والله تعالى أعلم.



## المبحث الثاني مصالحته ﷺ لليهود دون جزية

قال الإمام الشافعي: «لم أعلم مخالفًا من أهل العلم بالسير: أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَبْر جزية» (١).

ونقله عنه الإمام الماوردي، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقال: «وهو كما قال الشافعي»، ونقله عن الإمام الشافعي أيضًا: الحافظ ابن القيم (٢). مستند المسألة:

١ - قال الله عَزَّةَ جَلَّ: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ
 فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

قال الماوردي: «لم يختلف أهل العلم أنها نزلت فيمن وادعه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من يهود المدينة قبل فرض الجزية، فكانوا أهل عهد لا ذمة لهم» (٣).

٢- عن كعب بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ؛ أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حين قدم صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حين قدم المدينة، وأهلها أخلاط، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان والميهود، وكانوا يؤذون النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وأصحابه، فأمر الله عَنَّوْجَلَ نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ﴿ وَلَسَنَمُ عُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبُ مِن قَبْلِكُمُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبُ مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَنَبُ مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَذِينَ أَوْتُوا ٱللهِ عَنْ كعب بن وَمِنَ ٱلَذِينَ أَنْرَكُواْ أَذَى كَشِيرًا ... ﴿ الآية [آل عمران: ١٨٦]، فلما أبي كعب بن الأم (١٤/ ٢٢/٤).

<sup>(</sup>۲) «الحاوي» (۱٤/ ۳۸٥)، «الصارم المسلول» (۲/ ۱۲۸)، «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي» (١٤/ ٣٨٥).



الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ، أمر النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة...، وذكر قصة قتله، فلما قتلوه، فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فقالوا: طرق صاحبنا فقتل! فذكر لهم النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الذي كان يقول، ودعاهم النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الذي كان يقول، ودعاهم النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إلى أن يكتب بينهم كتابًا، ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إلى أن يكتب بينهم كتابًا، ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة (١٠).

الخلاصة: أن نفي الخلاف في مصالحة النبي صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ ليهود المدينة في أول الدعوة دون جزية، نفي صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه أبو داود (٣٠٠٠)، وصحح إسناده الألباني.

وله شاهد عن محمد بن إسحاق؛ كما في «سيرة ابن هشام» (٣/ ٣١- ٣٢)، مرسلاً، ووصله البيهقي (٨/ ٢٠١) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب... فذكره بنحو هذا، وعثمان ثقة.

وله شاهد عند أبي عبيد في «الأموال» (٥٣٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (٠٥٠)، عن ابن شهاب، مرسلًا، وفيه عبد الله بن صالح؛ وهو ضعيف، لكنه متابع من ابن بكير؛ كما في نفس السند، فالحديث بهذه الشواهد حسن، والله أعلم.

## المبحث الثالث تأمينه ﷺ أهل مكة وعفوه عنهم في عام الفتح

قال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «لا خلاف أن الرسول صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ على أهل مكة وعفا عن أموالهم كلها»(١).

وقال الحافظ ابن عبد البر: «لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّن أهل مكة، كل من دخل داره أو المسجد، أو دار أبي سفيان، أو ألقى السلاح»(٢).

وقال العلامة أبو العباس القرطبي: «والكل متفقون على أن النبي صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

#### مستند الإجماع،

١ - عن أبي هريرة رَضِؤَالِلَهُ عَنْهُ قال: كنا مع رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح فقال: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَفْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ».
 آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ».

٢ - عن سعد بن أبي و قاص رَضَّ اللَّهُ عَنهُ ؟ قال: «أَمَّن رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إلا أربعة نفر و امرأتين...) (٢).

- (۱) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ١٥).
  - (۲) «الاستذكار» (۱٤/ ۳۳۷).
    - (٣) «المفهم» (٣/ ١٣٢).
  - (٤) «منهاج السنة» (٤/ ٢٥٥).
    - (٥) أخرجه مسلم (١٧٨٠).
- (٦) صحيح. أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٢٠١٧)، وغيرهما، وصححه شيخ=



٣- عن أبي بن كعب رَضَالِللهُ عَنهُ، قال: لما كان يوم فتح مكة، قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «كُفُّوا عَنِ القَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً»(١).

الخلاصة: أن الإجماع على تأمين النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل مكة وعفوه عن أموالهم - باستثناء النفر المعدودين - إجماع صحيح لسلامته من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٢/ ٢٢٠)، والألباني.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه الترمذي (۳۱۲۹)، والحاكم (۳/ ۳۵۹)، وغيرهما، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والألباني، وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (۷).

## المبحث الرابع لم يدخل ﷺ مكة يوم الفتح مُحْرمًا

قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللَّهُ: «لم يختلف في دخول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكة أنه كان حلالًا؛ بدخوله والمغفر على رأسه »(١).

ونقله عنه العلامة أبو العباس القرطبي (٢).

وقال الإمام النووي: «كان النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، والإجماع منعقد عليه»(").

#### مستند المسألة؛

١ – عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنهُ، أن النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقْتُلْهُ»، قال مالك: ولم يكن النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فيما نرى – والله أعلم – يومئذٍ محرمًا (٤٠).

٢- عن جابر بن عبد الله رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُا، أن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (٥).

٣- عن عمرو بن حريث رَضَايَتُهُ عَنْهُ، أَن رسول الله صَالَاتَلُهُ عَلَيْهِ وَسَالَة خطب الناس وعليه عمامة سوداء (٦).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (٣/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٢٨٦)، ومسلم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٥٩).



ولا تعارض بين الحديثين؛ لإمكان أن يكون أحدهما تحت الآخر، أو أنه دخل بالمغفر، ولما خطب الناس نزع المغفر ولبس عمامة سوداء؛ كما في حديث عمرو بن حريث؛ وعليه فالحكم واحد؛ وهو دخوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة حلالًا غير محرم (١).

الخلاصة: أن الإجماع على دخول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة عام الفتح كان حلالًا غير محرم، إجماع صحيح سالم من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) قاله ابن حبان، وابن بطال، والقاضي عياض، وعنه النووي. انظر: «صحيح ابن حبان» (۹۸/۹)، «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (۱۳۵۷).

# المبحث الخامس المتحقاقه ﷺ خمس الغنيمة حين القمسة حاضرًا كان أو غائبًا

قال العلامة ابن رشد رَحَمَهُ اللهُ: «ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له، غاب عن القسمة أو حضرها»(١).

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن المناصف القرطبي المتوفى سنة (٦٢٠): «اتفق أهل العلم أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مما خصّه الله تعالى به خمس الخمس من المغنم»(٢).

وقال الحافظ ابن كثير: «وكان له صَلَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس الغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك» (٣).

#### مستند الإجماع،

١ - قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

٢ - عن عمرو بن عبسة رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ قال: أخذ رسول الله صَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ وَبِهِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ وَبِرة بعير ثم قال: «لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) «الفصول في سيرة الرسول صَلَاللَّهُ مَلَيْدَوْسَلَّمَ» (ص/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه أبو داود (٢٧٥٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٥٥٥)، والحاكم (٣/ ٦١٦- ٦١٧)، والبيهقي (٦/ ٣٣٩)، وصححه الألباني.

والوبرة- بفتحتين-: أي الشعرة.

وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه أحمد (٢/ ١٨٤)، و الفاكهي في «أخبار مكة» (٥/ ٩٤)، وأبو داود (٢٦٩٤)، والنسائي=



الخلاصة: أن الإجماع على استحقاق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخمس الخمس من المخالف، والله من المخالف، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

= (١٣٩). وحسنه ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٢٤١)، وكذا الألباني.

وجاء عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه أحمد (٥/ ٣١٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٤٣١)، والبزار (٧/ ١٥٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٤١)، والشاشي في «المسند» (٣/ ١٧٥)، وحسنه ابن كثير، وابن حجر؛ انظر: «التفسير» [الأنفال/ ٤١]، «فتح الباري» (٦/ ٢٤١).

وجاء عن العرباض بن سارية؛ أخرجه أحمد (١/ ١٢٨)، والبزار (١/ ١٣٤)، والطبراني (١/ ٢٦٠)، وهو حديث حديث حسن لغيره؛ لأن أم حبيبة بنت العرباض لا يوجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات؛ كما قاله الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٣٧).

وجاء عن جبير بن مطعم؛ أخرجه البزار (٨/ ٣٤٤)، وفي سنده أبو عبادة عيسى ابن عبد الرحمن؛ متروك، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وهو ضعيف.

## المبحث السادس سهم الصفي() خاص به ﷺ

قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ اللهُ: «الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته، ولم نزل نحفظ من قولهم: أنه ليس لأحدٍ ما كان لرسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صفيِّ الغنيمة»(٢).

ونقله عنه الحافظ البيهقي (٣).

وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، المشهور بالطحاوي، المتوفى سنة (٣٢١): «وأجمعوا جميعًا أن هذا السهم [الصفي] ليس للخليفة بعد موت النبى صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٤).

وقال العلامة الجصاص رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٥).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فارتفع القول في ذلك»(١).

ونقله عنه ابن القطان، وابن الملقن، والمقريزي، وابن حجر، والصالحي (٧).

<sup>(</sup>١) قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٢٥١): «الصفي: هو ما يصطفيه من عَرْض الغنيمة من شيء قبل أن يُخمّس؛ عبدًا، أو جارية، أو فرس، أو سيف، أو غيرها».

<sup>(</sup>٢) (الأم) (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۳) «السنن الكبرى» (۲/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٤) «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» (١٤/ ١٩٢)، «التمهيد» (٢٠/ ٤٤).

<sup>(</sup>٧) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٣٤٦)، «غاية السول في خصائص الرسول»=



وقال به ابن عطية، وابن رشد، وابن المناصف القرطبي، وابن قدامة، وأبو حيان، وابن مفلح(١).

#### مستند الإجماع:

1 - عن يزيد بن عبد الله، قال: كنا بالمربد (٢)، فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم (٣) أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فقر أناها، فإذا فيها: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدتُّمْ فيها: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدتُّمْ فيها: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إِلَى الله، وَأَقَيْشٍ: إِنَّكُمْ الزَّكَاة، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة، وَأَدَيْتُمُ الخَّمُ النَّبِيِّ صَلَّالله عَلَيْهِوسَلَمَ الصَّفِيّ، أَنْتُمْ آمِنُونَ وَأَدَيْتُمُ الْخَمْسَ مِنَ المَعْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّالله عَلَيْهِوسَلَمَ الصَّفِيّ، أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله وَرَسُولِهِ»، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله مَلَاللهُ عَلَيْهِوسَلَمَ (٤).

٢ عن الشعبي قال: كان سهم النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يدعى الصفي؛
 إن شاء عبدًا، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس، ويُضرب له سهمه، إن

<sup>= (</sup>ص/ ۸٥)، «إمتاع الأسماع» (۱۳۸/۱۳)، «التلخيص الحبير» (١/ ٢٢٠)، «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن عطية» [الأنفال/ ٤١]، «بداية المجتهد» (٢/ ٧٥٦)، «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص/ ٥١٠)، «المغني» (٩/ ٢٩١)، «تفسير أبي حيان» [الأنفال/ ٤١]، «المبدع» (٣٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) المربد: كل شيء حبست فيه الإبل؛ ولهذا قيل: مربد النَّعم بالمدينة، وبه سُمَّي مربد البصرة. «معجم البلدان» (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) الأديم: الجلد المدبوغ يُكتب فيه.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٧٧ – ٧٨)، وأبو داود (٢٩٩٩)، والنسائي (٢٤١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٤١٤)، وغيرهم، وذكره ابن كثير في جملة من الأحاديث، ثم قال: «هذه أحاديث جيدة». «التفسير» [الأنفال/ ٢١]، وقال الألباني: «إسناد صحيح على شرط الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر؛ كما تقرر». «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٨٥٧).



شهد وإن غاب، وكانت صفية بنت حيي من الصفي (1).

قال الحافظ ابن عبد البر: «وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم»(٢).

#### الدارسة:

خالف في مسألتنا هذه أبو ثور (٣)؛ فإنه قال: «الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخها»، ونسب إليه أنه قال: «إن كان الصفي ثابتًا للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا مِمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويَعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس».

قال العلامة ابن قدامة متعقبًا: «فجمع بين الشك فيه في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته... وأما انقطاعه بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده... وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه، ولا ذكره أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَ

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «ولا أعلم أحدًا وافق أبا ثور على ما قال»(٥).

وقد حكم بشذوذه: ابن عطية، وابن المناصف، وضعفه ابن العربي<sup>(٢)</sup>. ولما كان الأمر كذلك لم يرتض العلامة السهيلي التعبير بلفظ الإجماع

<sup>(</sup>١) صحيح مرسل. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٩– ٢٤٠)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٥٣)، والنسائي (٤١٤٥)؛ قال الألباني: «صحيح الإسناد مرسل».

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۲۰/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) نسب إليه ذلك غالب من نقلوا الإجماع.

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٩/ ٢٩١- ٢٩٢)، وانظر: «الاستذكار» (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) «تفسير ابن عطية» [الأنفال/ ٤١]، «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص/ ١٠)، «أحكام القرآن» [الأنفال/ ٤١].



بل قال: «أمر الصفي بعد الرسول عَلَيْهِ السَّكَمُ لإمام المسلمين في قول أبي ثور، وخالفه جمهور الفقهاء، وقالوا: كان خصوصًا للنبي عَلَيْهِ السَّكَمُ»(١).

وقال ابن دحية: «الصفي عند جمهور علماء الإسلام مخصوص بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١).

الخلاصة: أن الإجماع صحيح، والمخالف شاذ، وهو محجوج بالنص والإجماع قبله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السيرة» (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) «نهاية السول في خصائص الرسول» (ص/ ٣٠٨).

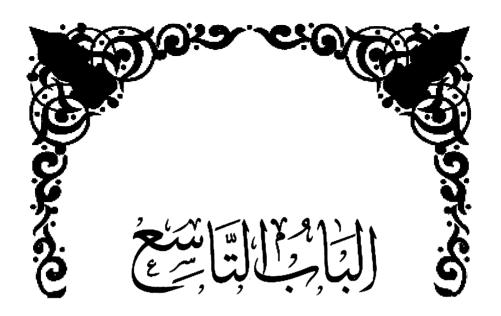

في نكاحه

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





قال العلامة أبو محمد ابن حزم رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «اتفقوا أنه عَلَيْهِ اللَّلَامُ نكح النساء وأولد»(١).

## مستند الاتفاق:

عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صَالَللَهُ عَليَهِ وَسَلَمٌ، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صَالَللَهُ عَليَهِ وَسَلَمٌ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله صَالِللَهُ عَليَهِ وَسَلَمٌ إليهم، فقال: «أَنْتُمُ اللّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهُ إِنِّي لَاخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَاكُمْ لله عَنْ شُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي اللهِ مَا الله عَنْ مُنْ رَغِبَ عَنْ شُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي اللهِ مَا أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شُنْتِي فَلَيْسَ مِنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْسَ مِنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْسَ مِنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَنْ الهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

الخلاصة: أن هذا الاتفاق معلوم قطعًا وضرورة، ولا خلاف فيه بين المسلمين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» (ص/ ٢٦٩ - ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣ ٥٠)، ومسلم (١٤٠١).



## المبحث الثاني زواجه ﷺ بأكثر من أربع

قال العلامة ابن حزم: «اتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات، لا يحل لأحد بعد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمً اللهُ

وقال العلامة ابن قدامة: «تزوج رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إحدى عشرة امرأة، ولم يختلف فيهن...» وبعد أن ذكرهن قال: «فهؤلاء أزواج رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يُختلف فيهن، وهن إحدى عشرة امرأة، ست من قريش، وواحدة من بني إسرائيل، وأربع من سائر العرب»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ له أن يتزوج أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر، كما ثبت بالنص والإجماع»(٣).

وقال الحافظ ابن القيم: «لا خلاف أنه صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم توفي عن تسع» (١٠).

وقال الحافظ ابن كثير: «لا خلاف أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفي عن تسع» (٥٠). وقال أيضًا: «اتفقوا على إباحة تسع» (٢٠).

وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي: «نكاح أكثر من أربع نسوة بإجماع المسلمين: أن ذلك خاص به عَلَيْهِ السَّكَمُ» (٧٠).

<sup>(</sup>۱) «مراتب الإجماع» (ص/ ۱۱۵). وانظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (۷/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/ ٧١و٥٥)، وانظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٠١).

<sup>(3) «</sup>زاد المعاد» (1/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) «البداية والنهاية» (٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) «الفصول في سيرة الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» (ص/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>V) «الاعتصام» (۲/ ٣٦٧).



وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن (١١).

ونقل الإجماع الماوردي، وابن الملقن، والمقريزي، والشوكاني<sup>(۲)</sup>. مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَاءً ۗ ﴾ [الأحزاب: ٥١].

فأرجع الله العدد في النكاح إلى مشيئته فله أن يتزوج بأي عدد شاء.

٢- عن أنس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد، عن قتادة: إن أنسًا حدثهم: «تسع نسوة» (٣).

٢ - عن ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُما قال: «كان للنبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة تسع يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة»(٤).

وبالجملة فنكاح النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأكثر من أربع أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه »(٥).

## الخلاف في المسألة:

ذهب بعض أهل الظاهر(٢)، والقاسم بن إبراهيم الرسي من الزيدية،

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) «الحاوي» (٩/ ١٦٧)، «غاية السول في خصائص الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ» (ص/ ٤٠)، «الحاوي الأسماع» (١٧٢/ ١٩٢)، «نيل الأوطار» (١٧٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٨). وطريق الجمع بين قوله: «إحدى عشرة» وقوله: «تسع نسوة»: أن أنسًا ضم إلى التسعة مارية وريحانة، وأطلق عليهن لفظ «نسائه» تغليبًا؛ قاله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٢٠٣)، والحافظ ابن حجر في «فتح البارى» (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) قاله الحافظ في «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٢١٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا وجدت، ولم أقف على تسمية أحدٍ منهم، وابن حزم ثاني أعلامهم بعد =



والرافضة - إلى نفي اختصاص النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزيادة على أربع، وجوزوا لغيره صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزيادة إلى تسع.

وذهب الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة(١).

واستدلوا بها يلي:

قول الله عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْنَى فَٱنكِمُ وَامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَاللهِ عَنَّوَيُواْ اللهِ عَنَّوَيُواْ اللهِ وَالنساء: ٣].

قال الأولون: الواو في الآية للجمع لا للتخيير، فمجموع العدد تسع.

ورُد هذا بأن الظاهر من الآية التخيير بين الأعداد المذكورة، فمعنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث، وانكحوا ما طاب لكم من النساء رُباع، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين (٢)؛ وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم، ويعتقدون عصمتهم، ثم لو أريد مجموع العدد لكان قوله مثلًا: «تسعًا» أرشق وأبلغ.

وقال الخوارج: إن معنى مثنى: اثنتين اثنتين، وثلاث بمعنى: ثلاث ثلاث، ورباع بمعنى: أربع، فهو معدول عن عدد مكرر، فيصير المجموع ثماني عشرة.

وقد رد هذا بأن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تعدل عن القول: «ثمانية عشر»، وتقول: أربعة، ستة، ثمانية؛ فهذا

داود الظاهري، هو أحد نقلة الإجماع على خصوصية النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجمع لأكثر من أربع نساء، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٧/ ٣٢٨-٣٢٩)، «الحاوي» (٩/ ١٦٦-١٦٧)، «المغني» (٩/ ٤٧١)، «المغني» (٩/ ٤٧١)، «المفهم» (١٧٠ / ٢٠١)، «المفهم» (١٧٠ / ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري قبل رقم (٩٨ ٥٠).



مستقبح في لغة العرب، فالواو هنا بمعنى «بدل»؛ أي: انكحوا ثلاثًا بدلًا من مثنى، وأربعًا بدلًا من ثلاث.

وهذا خلاف لم يعتد به العلماء، بل حكموا بشذوذه، ومخالفته للسنة، ومخالفته للسابق للخلاف، مع ما فيه من جهل بلغة العرب، لغة الفصاحة والجزالة، إضافة إلى مخالفته لواقع المسلمين من عصر الرسالة إلى يوم الناس هذا(١).

الخلاصة: أن الإجماع على تزوجه أكثر من أربع - جوازًا ووقوعًا واختصاصًا - إجماع صحيح لم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه، والله تعالى أعلم.

تنبيه: للإمام الشوكاني في مسألة جمع أكثر من أربع لغير النبي صَالِمَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثلاث مراحل:

الأولى: التحريم؛ وهذا في كتابه «نيل الأطار» الذي فرغ من تأليفه عام (١٢١١).

الثانية: الجواز؛ وهذا في كتابه «وبل الغمام» الذي ألفه عام (١٢١٣).

الثالثة: التحريم؛ وهذا في كتابه «فتح القدير» الذي ألفه عام (١٢٣٥)؛ وعليه (١٢٣٥)، وفي كتابه «السيل الجرار» الذي ألفه عام (١٢٣٥)؛ وعليه فنسبة القول بتجويز الجمع لأكثر من أربع نساء إلى الإمام الشوكاني نسبة باطلة؛ لتراجعه عن ذلك في آخر الأمر(٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) مستخلص من: «الحاوي» (۹/ ۱۶۲ – ۱۶۷)، «المفهم» (۷/ ۳۲۸ – ۳۲۹)، «تفسير القرطبي» [النساء/ ۳]، «فتح الباري» (۹/ ۱۳۹)، «عمدة القاري» (۲۰/ ۹۱)، «کشف الغمة في بيان خصائص النبي والأمة» (ص/ ۳۱۸ – ۳۲۵).

<sup>(</sup>٢) ملخص ما سمعته من شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، حفظه الله تعالى. وانظر: «الاختيارات العلمية للإمام الشوكاني» للشيخ عبد الرحمن العيزري، أثابه الله تعالى (ص/ ١٧٧).



## المبحث الثالث حرمة نكاح نسائه ﷺ بعد موته

قال العلامة أبو محمد ابن حزم رَحَمَهُ اللّهُ: «أجمعوا أن نكاح نساء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده، من حرة أو سُريةٍ حرام على جميع ولد آدم بعده عَيْهِ السَّلَمُ » (١).

ونقله ابن القطان وقال: «واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعد رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٢).

#### مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلا آن تَنكِحُواْ
 أَزُورَ جَهُ مِن بَعْدِهِ اللهِ تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

٢ - قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمٌّ وَأَرْوَنُجُهُ وَأُمَّهَا مُهُمٌّ ﴾ [الأحزاب: ٦].

٣- عن ابن عباس رَعَوَلِيَهُ عَنْهُا قال: لما اعتزلت الحروراء، فكانوا في دارٍ على حِدَتِهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبْرِد عن الصلاة؛ لعلي آتي هؤ لاء القوم فأكلمهم، قال: فدخلت عليهم فقلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ و خَتَنِهِ، وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، ومنها أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارًا لقد حلّت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، فقال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتَسْبُونَ أمَّكم عائشة؟ أم تستجلّون منها ما تستجلّون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من

<sup>(</sup>۱) «مراتب الإجماع» (ص/١١٨).

<sup>(</sup>٢) «الإقناع في مسآئل الإجماع» (٢/ ٣٠).



الإسلام؛ إن الله يقول: ﴿ اَلنَّبِيُّ أَوْلِى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَنَجُهُۥ أَمَهَا ثُهُمْ ﴾ فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أُخَرَجتُ من هذه؟ قالوا: اللهم نعم... (١).

الخلاصة: أن الإجماع على حرمة نكاح نسائه صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده إجماع صحيح، لا مخالف له، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۱۰۸) - والسياق له - وأحمد (٥/ ٢٦٣)، والطبراني (۲۱/ ۲۵۷)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۱۸)، والحاكم (۲/ ۲۵۱)، وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (٦٩٤).



## المبحث الرابع الموهوبة له ﷺ لا تحل لغيره

قال الإمام الطحاوي رَحَمُهُ اللّهُ: «وقد أجمعوا على أن الهبة خالصة لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لما ذكرنا من اختصاص الله تعالى إياه بها دون المؤمنين»(١).

وقال الحافظ أبو الحسن ابن بطال: «الموهوبة خاصة لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لا يحل لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق، ولا خلاف في هذا بين العلماء»(٢).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين أن الموهوبة لاتحل لأحد غير النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ »(٣).

ونقله العلامة أبو العباس القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠). مستند الإجماع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَاَمْرَآهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النِّيقُ أَن يَسْتَنكِكُمُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٢ - عن عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا قالت: «كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ، وأقول: أنهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل الله تعالى: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاء مَن اللهُ عَلَيْك ﴾ ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاء مِنهُنَ عَزَلت فلا جُناح عَلَيْك ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك!» (٥٠).

<sup>(</sup>١) « شرح معانى الآثار» (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» (۷/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٢١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» (٤/ ١٢٨)، «مجموع الفتاوي» (٣٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤).

Y - عن سهل بن سعد رَضَالِللهُ عَنهُ، أن امرأة جاءت رسول الله صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها (۱).

والشاهد قوله: «إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها»، ولم يقل: «فَهَبْهَا لي»(۲).

الخلاصة: أن الإجماع على اختصاص النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بهبة المرأة نفسها له، إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله تعالى أعلم.

فائدة: قال الماوردي: «اختلف أهل التأويل: هل كان عند النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة وهبت نفسها؟ على قولين:

أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له؛ وهو قول ابن عباس، ومجاهد (٣).

الثاني: أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها؛ وهو قول الجمهور»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (٤/ ١٢٨)، وانظر في الواهبات أنفسهن لرسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعدتهن: «فتح الباري» (٨/ ٥٢٥ - ٥٢٥، و(٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجهما ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما [الأحزاب/ ٥٠]، والطبراني (٣) أخرجهما ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما [الأحزاب/ ٥٥]، والبيهقي (٧/ ٥٥): «رواه الطبراني ورجاله ثقات»، وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٥).

والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحًا له؛ لأنه راجع إلى إرادته صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) «تفسير الماوردي» [الأحزاب/ ٥٠].



## المبحث الخامس أول أزواجه ﷺ: خديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رَحْمَهُ أَللَّهُ: «لا يختلفون أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتزوج في الجاهلية غير خديجة، ولا تزوج عليها أحدًا من نسائه حتى ماتت»(١).

وقال العلامة ابن قدامة رَحَمَهُ اللَّهُ: «لم يختلف في أن أول أزواجه خديجة»(٢).

وقال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ اللَّهُ: «لم يتزوج النبي صَلَّاتلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خديجة، حتى ماتت؛ وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار»(٣).

#### مستند المسألة،

ا حن حكيم بن حزام رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «كانت خديجة أول امرأة تزوجها رسول الله صَالِلَة عَالَيْهِ وَسَالِمَ »(٤).

وله شاهد عن علي بن الحسين؛ عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٢٠٢). وهناهد آخر عن الزهري؛ أخرجه ابن سعد (٨/ ٢١٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٠)، والحاكم (٣/ ٢٠٠)، والبيهقي (١١١)؛ وهي صالحة بمجموعها للاحتجاج.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) «التبيين في أنساب القرشيين» (ص/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧/ ١٣٧). ثم علق الحافظ على هذا بقوله: «فيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها؛ لأنها أغنته عن غيرها، واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه صَلَّسَهُ عَلَيْهُ عَاشَ بعد أَن تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا، انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا، وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة، فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها».

<sup>(</sup>٤) حسن. أخرجه ابن سعد (٨/٨).



 ٢- عن عائشة رَضَالَيْكَاعَنْهَا، قالت: «لم يتزوج النبي على خديجة حتى ماتت)<sup>(۱)</sup>.

الخلاصة: أن نفي الخلاف في أن أول أزواجه صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ هي خديجة، وأنه لم يتزوج عليها حتى ماتت- نفي صحيح؛ لعدم وجود المخالف في ذلك، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤٣٦).



## المبحث السادس لم يدخل ﷺ بعائشة إلا بالمدينة

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رَحْمَهُ ٱللهُ: «وأجمعوا على أنه لم يبن بها إلا في المدينة»(١).

وقال العلامة ابن دحية الكلبي رَحَمُهُ اللهُ: «ثبت بإجماع أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يدخل بعائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا إلا بالمدينة »(٢).

## مستند الإجماع،

عن عائشة رَحِرَالِيَهُ عَهَا، قالت: «تزوّجني النبي وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق (٣) شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله طائر، فأسلمتني إليهن، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين (١٠).

الخلاصة: أن الإجماع على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لَم يدخل بعائشة إلا بالمدينة إجماع صحيح؛ لسلامته من المخالف، والله تعالى أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الابتهاج في أحاديث المعراج» (ص/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) مرق شعره، وتمرق وامرق: إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، مادة (م رق).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢).



## المبحث السابع زواجه ﷺ بأم حبيبة قبل الفتح

قال العلامة أبو العباس القرطبي رَحْمَهُ اللّهُ: «لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ لأم حبيبة، متقدِّم على إسلام أبيها أبي سفيان، وعلى يوم الفتح»(١).

وقال الإمام النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «لا خلاف بين الناس أن النبي صَّاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لا خلاف بين الناس أنه تزوجها [أي: أم حبيبة] قبل إسلام أبي سفيان»(٣).

ونقله ابن الأثير، وابن كثير، والمقريزي؛ رحم الله الجميع (١٠).

## مستند الإجماع،

عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش، فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوَّجها النَّجَاشي رسولَ الله صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ وهي عندهم (٥).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» حديث رقم (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (٥/ ٥٧٣)، «تفسير ابن كثير» [الممتحنة/ ٧]، «إمتاع الأسماع» (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٤٢٧)، وأبو داود (٢٠٨٦)، والطبراني (٢٣/ ١٩٩)، والحاكم (٢/ ١٨١)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني.

تنبيه: اشتهر في كتب السيرة: أنَّ عبيد الله بن جحش قد تنصر في الحبشة بعدما=



#### الدراسة:

الحامل لهؤلاء العلماء على نقل الإجماع في تقدم زواجه صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ حبيبة على عام الفتح، هو ما أخرجه مسلم (۱) من حديث عكرمة بن عمار اليماني، عن أبي زميل سماك بن الوليد، عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ أزوجكها... الحديث.

وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير: «فقد استُغرب ذلك من مسلم-رحمه الله تعالى- كيف لم يتنبه لهذا؟ لأن أبا سفيان إنها أسلم ليلة الفتح،

= هاجر، وقد ورد ذلك بطرق لا يعتمد عليها؛ وهي:

الأولى: عند ابن إسحاق في «السيرة» (ص/ ٢٤١)، وهي بدون إسناد.

الثانية: عند ابن سعد (٨/ ٩٧) من طريق الواقدي، والحكم عليه في مثل: هذا الترك لحديثه؛ لأنه تكفير لأحد السابقين الأولين، فهي منكرة؛ كما قاله الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢١).

الثالثة: عند الحاكم (٤/ ٢١) عن الزهري، مرسلًا، ومراسيله من شر المراسيل؛ لأنه إنما يترك تسمية من لا يحب أن يسميه؛ كما قاله الحافظ يحيى بن سعيد القطان. الرابعة: عند الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٢١٣)، وفيها هشام بن محمد الكلبي، وهو متروك.

الخامسة: عند البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٦٠)، وفيها إرسال عروة، وضعف ابن لهيعة.

فبان بهذا أن القصة غير ثابتة؛ لأن طرقها واهية، ومما يبين ذلك أيضًا: أن الروايات الصحيحة في تزوجه صَّالَتُهُ عَلَيْهِ بِأَم حبية وَعَلَيْهُ عَنَهَا لَم تذكر تنصر عبيد الله ابن جحش، بل في رواية ابن حبان ما يبطل هذه الدعوى: عن عائشة وَعَلَيْهُ عَنَهَا قالت: هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة: أوصى إلى رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة». «صحيح ابن حبان» (١٣٨ / ٢٨٣)، وصححه الألباني في «التعلقيات الحسان على صحيح ابن حبان» (١٣/ ١٣٨)، ومحقق صحيح ابن حبان» (١٣/ ١٣٥)، ومحقق صحيح ابن حبان» (١٣/ ١٣)، ومحقق صحيح ابن حبان» (١٣/ ١٣)، ومحقق صحيح ابن حبان» (١٣/ ١٣)،

(۱) رقم (۲۵۰۱).



وقد كانت بعد تزوج رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا ما لا خلاف فيه.

وقد أشكل هذا على كثير من العلماء: فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع، وضعَّف عكرمة بن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده.

وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال: «أراد أبو سفيان أن يُجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضةً عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته»، وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي في «شرح مسلم»، وهذا بعيد جدًّا، فإنه لو كان كذلك لم يقل: عندي أحسن العرب وأجمله؛ إذ رآها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدًّا.

والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ شَا أُحب أن يزوجه ابنته الأخرى، وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرجا في «الصحيحين»(١): عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» قالت: نعم... الحديث.

وفي «صحيح مسلم»(٢): أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان... الحديث.

وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله: «وعندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة»، وإنها قال: «عزة»، فاشتبه على الراوي، أو أنه قال الشيخ: «يعني ابنته»، فتوهم السامع أنها أم حبيبة؛ إذ لم يُعرف سواها، ولهذا النوع من الغلط شواهد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠١٥)، ومسلم (١٤٤٩).

<sup>(1)(9331).</sup> 



کثیرة»(۱).

الخلاصة: أن الإجماع على أن نكاحه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُمَّ حبيبة كان قبل الفتح، إجماع صحيح سالم من المخالف، وحديث مسلم دائر بين الرد والتأويل، فلا تأثير له على الإجماع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفصول في سيرة الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (ص/ ٣١٠– ٣١٢)، وانظر: «زاد المعاد» (۱/ ٩٠٩– ١١٢).

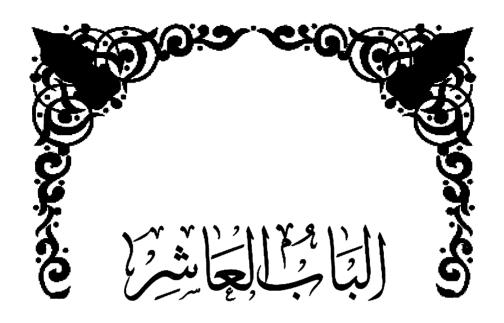

## في لباســه





قال الحافظ ابن القطان رَحِمَهُ اللَّهُ: «الاتفاق أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له إزارٌ لأنصاف ساقيه» (١).

#### مستند الاتفاق:

١ - عن أبي جحيفة رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: أتيت النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمٌ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمٌ عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه (٢).

Y - عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، قال: بينا أنا أمشي بالمدينة، إذا إنسان خلفي يقول: «ارْفَعْ إِزَارَكَ؛ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى»، فإذا هو رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، إنها هي بردة ملحا، قال: «أَمَا لَكَ فِيَّ أُسُوةٌ؟»، فنظرتُ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه» (٣).

<sup>(</sup>١) «الإقناع» (١/ ١٢٣). وانظر: «زاد المعاد» (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٦)، ومسلم (٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره. أخرجه الطيالسي (١١٩٠)، وابن سعد (٦/٤٤)، وأحمد (٤/ ٣١٩)، والترمذي في «الشمائل» (١٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٨٢) و (٩٦٨٣)، وصححه الألباني، والشيخ بكر أبو زيد في «حد الثوب والأزرة» (-7/7)، وله شاهد عند أحمد (٤/ ٣٩٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»=



٣- عن سلمة بن الأكوع رَضَّالِللهُ عَنهُ قال: كان عثمان بن عفان يأتزر
 إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت أزرة صاحبي؛ يعني: النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ (١).

الخلاصة: أن الاتفاق على أن إزار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان إلى أنصاف ساقيه الشريفتين، اتفاق صحيح؛ لعدم وجود المخالف، والله تعالى أعلم. تتمة وتنبيه:

انتشرت ظاهرة إرخاء السراويل وجعل الثياب أقصر منها بقليل، تلك الظاهرة التي لا تمت إلى التمسك بصلة؛ بل هي إلى التنطع والإيغال أقرب، وقد قام بعض علماء العصر بواجب النصح والتوضيح، ومن أولئك: العلامة المتفنن أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد رَحَهُ الله وليد رَحَهُ الله وليد وَحَهُ الله وليد وَحَهُ الله وليد عبد الله أبو زيد رَحَهُ الله وليد عبد الله أبو زيد رَحَهُ الله ولي عبد الله الميال ولباس الشهرة» -: «الزموا - رحمكم الله - سنة نبيكم بجعل الإزار إلى عضلة الساقين، أو إلى أنصاف الساقين، أو دونها إلى الكعبين، فالكل سنة ثابتة عن النبي عَلَّ الله عَلَي المؤتلة في الإزار على حدِّ سواء، وأما في الثوب فالسنة فيه طولًا: إلى ما تحت أنصاف الساقين إلى الكعبين، والسنة أطيب للمسلم، وأنظف، وأطهر، وأبقى لثوبه، وأتقى لربه، وأطوع لله ولرسوله للمسلم، وأنظف، وأطهر، وأبقى لثوبه، وأتقى لربه، وأطوع لله ولرسوله السنة والعمل بها، مجتنبين الغلط في فهم السنن، والغلو في تطبيقها المتجاوز عن حد المشروع، فهذا لَعَمْرُ و الله من «زَبَدِ الصحوة» ومن زبدها هنا: عن حد المشروع، فهذا لَعَمْرُ و الله من «زَبَدِ الصحوة» ومن زبدها هنا: قصد اللابس التسننُ بإرخاء السراويل، وجعل الثوب أقصر منها بقليل،

<sup>= (</sup>١٧٠٨) من حديث الشريد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١١٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ» (٢٦٩)، والشيخ بكر (٢٦٩)، والشيخ بكر أبو زيد في «حد الثوب والأزرة» (ص/٦).

411

فهذا تسنن لا أصل له في الشرع ولا أثارة من علم تدل عليه.

واحذروا عباد الله - الإفراط، واحذروا التفريط، وابتعدوا عن لباس الشهرة، تشميرًا وإرخاءً، وحافظوا على ستر عوراتكم من السُّرَةِ إلى الرُّكبة، واحذروا الوقوع في معصية الإسبال أسفل الكعبين، واعلموا أنه لا حق للكعبين في فضول وأطراف اللباس: إزار، وثوب، وعباءة ونحوها، وراعوا حسن الهيئة وتناسب اللباس، وما جرى من الأعراف التي لا تخالف الشرع المطهر... قال معمر: عَاتَبْتُ أيوب على طول قميصه، فقال: "إن الشهرة فيها مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره»، ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» مرتين معلقًا ثم مسندًا في ذكر "تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم»، وقال: "وقد روى إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ، قال: دخلت يومًا على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعَليَّ قميص أسفل من الركبة وفوق الساق، فقال: أي شيء هذا؟ وأنكره، وقال: هذا بالمرة لا ينبغي». انتهى المراد من كلام الشيخ بكر، رحمه الله وسقاه من سلسبيل الجنة، آمين.



بعد هذه الدراسة العلمية للمسائل المنقول فيها الإجماع، والمتعلقة بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرً - تلخص لي ما يلي:

١ - كلم تقدم الزمن بناقل الإجماع كان أدق وأضبط وأسلم، وكلم تأخر فبالعكس.

٢- أن أحاديث السيرة النبوية بحاجة إلى جُهدٍ حديثي دؤوب؛
 يُخرِّج للناس أحاديث سيرة الرسول الكريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولكن لا بد في ذلك من مرونة، وإلا أتلف أكثرها.

٣- إذا حكى الحافظ ابن حجر الإجماع أو نقله، فهو في دقة متناهية.

٤- مجموع مسائل الكتاب (١٢١) مسألة، سَلِمَ فيها الإجماع من المخالف المعتدُّ بخلافه في (١٠١) مسألة، ولم يسلم الإجماع من المخالف المعتدِّ بخلافه في (٢٠) مسألة.

٥- لا يعني الاختلاف طعنًا في أصل المسألة وثبوتها؛ فقد يكون الخلاف شاذًّا، مصادمًا لنص صحيح غفل عنه المخالف، أو لم يبلغه، أو أن نسبة الخلاف إليه فيها تجوُّزُ، وربها لا تصح.

٦- لا يعني عدم وجود بعض المسائل المتعلقة بالرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 أنها غير مبحوثة، عند العلماء، ولكن بعض المسائل لم أجد فيها حكاية



الإجماع؛ إما لأنها من المسلمات، أو لكثرة الخلاف الذي أخرجها من نطاق الإجماع إلى نطاق الجمهور ومخالفيهم(١).

\*\*\*

هذا ما تيسر جمعه وبحثه، «فإن قصرنا فلضعفنا وعجزنا، وإن قاربنا فذلك من فضل الله علينا»، وحسبي أنني فتحت الباب، ورفعت العَلَم لذوي الهمم.

سدد الله الخطى، ومنح الجميع البر والتقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

> رُحمَر بن في خي الأسريّ (٣/ جادي الآخرة ١٤٣٤)

> > \* \* \*

<sup>(</sup>١) أسأل الله الكريم: الإعانة على إتمام بحث: «مسائل الجمهور المتعلقة بالرسول صَالَتُهُ عَلَيه وَسَالًا».



\* كشاف الآيات.

\* كشاف الأحاديث والآثار.

\* كشاف الأعلام.





#### كشاف الآيات

| البقرة           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.               | 154 | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۷              | ١٥٨ | ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 719              | ۱۹٦ | ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |     | آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 371, V71,<br>717 | ٣١  | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْيِبِّكُمُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777              | ٨٥  | ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱،۱۱            | ١١٠ | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمْنَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177              | ١٢٨ | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777              | ١٤٤ | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774              | 104 | ﴿ إِذْ نُصِّعِدُونَ وَلَا تَـٰكُونُ كَعَلَىٰٓ أَحَكِدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107              | 109 | ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢٧              | ۱۸٦ | ﴿ وَلَتَسْمَعُ صَى اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَكِينِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ الْذَيْنَ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |     | النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 788              | ٣   | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَهَىٰ قَانَكِحُواْمَاطَابَ ٱكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -177°41<br>178   | ०९  | ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلزَّسُولَ وَأُولِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي فَنْ مَعْ وَأَدُولُ وَأُولِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي فَيْءَ وَدُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717, 777         | ٦٥  | ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.              | ۸٠  | ﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 778              | ٨٤  | ﴿ فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣.               | 110 | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَثْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَبَدَ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَبَدَ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَبَدَ مَا تَوَلِّى وَنُصَّلِهِ عَبْدَ مَا تَوَلِّى وَنُصَّلِهِ عَبْدَ مَا تَوَلِّى وَنُصَّلِهِ عَبْدَ مَا تَوَلِي وَنُصَّلِهِ عَبْدَ مَا تَوْلَى وَنُصَّلِهِ عَبْدَ مَا تَوْلَى وَنُصَّلِهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمٍ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمً عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي مَلْمَ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْمَ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَي |



| المائدة             |       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77, 771,<br>71.,7.9 | ٣     | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                                                                                                            |
| 411                 | ٤٢    | ﴿ فَإِن جَا مُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ ﴾                                                                                                                                     |
| 191                 | ٦٧    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكِّ ﴾                                                                                                                                 |
| ١٨١                 | ٦٧    | ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾                                                                                                                                                               |
|                     |       | الأنعام                                                                                                                                                                                              |
| 77.                 | ١٤٤   | ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ ﴾                                                                                                                       |
| 777                 | ١٤٧   | ﴿ فَإِن كَذَّهُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾                                                                                                                                         |
|                     |       | الأعراف                                                                                                                                                                                              |
| ١٧٣،١٦٤             | ٣     | ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْتُمُ مِن زَّيِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ ﴾                                                                                                   |
| ٣٦                  | ٣٣    | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                                                                                                                         |
| 114                 | ١٥٨   | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ﴾                                                                                                                            |
|                     |       | الأنفال                                                                                                                                                                                              |
| 444                 | ٤١    | ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُهُ، وَلِلرَّسُولِ ﴾                                                                                                            |
| التوبة              |       |                                                                                                                                                                                                      |
| 7 £ 9               | 17    | ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَعَنُواْ أَيْمَنَوُهُمْ فِي وَيَنِكُمْ فَعَنُواْ أَيْمَنَوْ لَهُمْ لَا أَيْمَنَوْ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ |
| 781                 | 79    | ﴿ قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِالَّذِهِ وَ الْآخِرِ ﴾                                                                                                                        |
| ١٦٢                 | ٤٣    | ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِينِ ﴾                                                                                         |
| 781                 | ۱۲–۳۲ | ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ ﴿ ذَلِكَ ٱلْخِدْرُى ٱلْعَظِيمُ                                                                                               |
| 781                 | 77,70 | ﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَلَلْعَبُ ﴾                                                                                                                               |
| يونس                |       |                                                                                                                                                                                                      |
| 71                  | ٧١    | ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ﴾                                                                                                                                                        |

|          |         | هود                                                                                                                 |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣      | ١١٤     | ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱلَّيْلِّ ﴾                                               |
|          |         | يوسف                                                                                                                |
| 747      | ٣       | ﴿ خَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾                         |
| 71       | 10      | ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُدِّ ﴾                                      |
|          |         | الحجر                                                                                                               |
| ۸٧       | 9 8     | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                        |
|          | •       | الإسراء                                                                                                             |
| 177,771  | ١       | ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                         |
| 77.      | 47      | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ أَ ﴾                                                                     |
| 144      | ٦٥      | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾                                      |
| 19.      | V0 - VT | ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ﴾                                                       |
|          |         | الحج                                                                                                                |
| **       | VA      | ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾                                                                 |
|          |         | الثور                                                                                                               |
| ١٦٠      | ۹ – ٦   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ ﴿ إِن كَانَ مِن ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                              |
|          |         | ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُم أَنَ يَقُولُوا |
| 717      | ٥١      | سَيِعْنَا وَأَطَعْناً ﴾                                                                                             |
|          |         | الفرقان                                                                                                             |
| 114      | ١       | ﴿ تَهَازَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ و لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾                        |
| 00       | ٣٨      | ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾                                                                              |
| القصص    |         |                                                                                                                     |
| 779      | ۸٥      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ ﴾                                          |
| المنكبوت |         |                                                                                                                     |
| 777      | ٤٧      | ﴿ وَمَا يَجْمَدُ مِنَا يَدِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾                                                              |



| 777     | ٤٩       | ﴿ وَمَا يَجْدَكُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <u> </u> | الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦١      | ٦        | ﴿ النِّي الْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَجُهُ الْمُهَالَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                       |
| ٦١      | ٤٠       | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| ١٦٧     | ۳۷       | ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِّنَّهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَكُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                 |
| 727     | ٥٧       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                                                                                                                            |
| 757,737 | ٦        | ﴿ النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُوّْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَرْوَجُوْءَ أُمُّهُمْ ۗ                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤٨     | ٥٠       | ﴿ وَأَمْلَأَهُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ ﴾                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٣     | ٥١       | ﴿ تُرْجِى مَن تَشَكَآءُ مِنْهُنَّ وَثُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَكَآءً ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦٧     | 71       | ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| 717     | ٣٦       | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ لَمُهُ لَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ لَلْهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ لَا لَهِ يَكُونَ لَهُمُ لَا لَهُ يَرَةً مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ ﴾ |
| 191     | **       | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْكِ ﴿ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ ﴿ وَوَجَكَ وَآتِقِ ٱللَّهَ ﴾                                                  |
| 1916190 | **       | ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾                                                                                                                                                                         |
| 17.     | ٤٠       | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتُنُّ ﴾                                                                                                                                                                 |
| ٣٤٨     | ٥١       | ﴿ تُرْجِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤٦     | ٥٣       | ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْدُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَبَهُ. وَلَاۤ أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَبَهُ. وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَبَهُ. وَلَا بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾                                                  |
| 717     | ٥٦       | ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                               |
| سبأ     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114     | ۲۸       | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                       |
| ص       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٧     | ۸۳ – ۸۲  | ﴿ قَالَ فَبِعِزَلِكَ لَأَغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                          |
| الزمر   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777     | ۳.       | ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّيتُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 178     | 00       | ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّيِّكُم ﴾                                |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | الشورى                                                                                          |
| 747     | ٥٢       | ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾                                    |
|         |          | الأحقاف                                                                                         |
| 119     | 79       | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرُا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾                |
|         |          | الحجرات                                                                                         |
| 757     | ۲        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾       |
|         |          | النجم                                                                                           |
| ۱۸۹،۳٦  | ٣        | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ﴾                                                               |
| ۲۳، ۱۸۹ | ٤        | ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾                                                             |
|         |          | القمر                                                                                           |
| ١٣٤،١٣٣ | ١        | ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـَمَرُ ﴾                                                |
| 147     | ۲        | ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾                            |
|         |          | الحشر                                                                                           |
| 7.7     | V        | ﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَ نَكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُواْ ﴾                    |
|         |          | التحريم                                                                                         |
| 19.     | ١        | ﴿ يَئَأَيُّهُا ٱلنِّيقُ لِمَ تُحْرِمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكٌّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ ﴾ |
|         |          | الحاقة                                                                                          |
| 19.     | ξV - ξ ξ | ﴿ وَلَوْ نَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾                                             |
| المدشر  |          |                                                                                                 |
| ٨٥      | \        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾                                                                  |
| ٨٥      | ۲        | ﴿ قُرْ فَأَنذِرُ ﴾                                                                              |
| 187     | ٤٨ – ٣٨  | ﴿ قُرَّ فَأَنْذِرُ ﴾<br>﴿ مَاسَلَكَ كُرُّ فِي سَقَرَ ﴾                                          |
| عبس     |          |                                                                                                 |
| ١٦٢     | 11-1     | ﴿ عَبْسَ وَتُولَٰتَ ﴾                                                                           |
|         |          |                                                                                                 |

### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| الضحى  |   |  |                                             |
|--------|---|--|---------------------------------------------|
| 747    | ٧ |  | ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾            |
| العلق  |   |  |                                             |
| ٨٥     | ١ |  | ﴿ أَقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ |
| اٹکوثر |   |  |                                             |
| 707    | ٣ |  | ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾        |

\* \* \*



#### كشاف الأحاديث والآثار

| 7.1 | ابدا بما بدا الله به                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ | أتحيه؟                                                                |
| ۲0٠ | أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك                                       |
|     | أتى رسول الله ﷺ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ                   |
| ٣١٥ | أتى رسول الله ﷺ الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات،            |
|     | أحصر رسول الله ﷺ، فحلق رأسه، وجامع نساءه،                             |
| 474 | أخبرتني أنها مسمومة                                                   |
| 470 | أخبرتني هذه في يدي                                                    |
| ۱۰۳ | ادخُلُوا أرسالا أُرسالاً                                              |
| ۱۲۳ | إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه. |
|     | إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول                                  |
| 777 | إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه، ثم يصلي على النبي                      |
|     | إذا وضعت [الجنازة] كبرت، وحمدت. وصليت على نبيه                        |
| 409 | ارفع إزارك                                                            |
| 377 | ارفعوا أيديكم                                                         |
|     | استقام نسب النبي ﷺ إلى معد بن عدنان                                   |
|     | أسممت هذه الشاة؟                                                      |
| 122 | اشهدوا                                                                |
| ۳٠١ | اعتمر رسول الله ﷺ أربعا                                               |
| ٣٠٢ | اعتمر رسول الله على في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين                     |
| 119 | أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي                              |
| 771 | أعلمت أن الله أحيا أباك، فقال له: تمن                                 |
| ٣٣. | اقض بما في كتاب اللهالله الله الله الله الله الله                     |
|     | ألا اشهدوا أن دمها هدر                                                |
|     | ألا إن هذا قبر أم محمد                                                |
| ۲.۷ | ألا تأمنوني؟ وأنَّا أمين من في السماء                                 |
|     | ألم تنه؟!                                                             |
| ۱۸٤ | أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة، إلا وجدته ينتظرك؟! ١٨٣ –        |

#### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| ما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما لك في أسوة؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما لكم في أسوة؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما والله إنَّى لأخشاكم لله وأتقاكم له٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن أبا بكر كان يُصلي لهم في وجع رسول الله عليه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ن ابن عمر كان يكره مس قبر النبي عليه النبي الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن النبي ﷺ كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ن امرأة جاءت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي ٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أن أهل مكة سألوا رسول الله عليه أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد على ألله ما هي الأحد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن جبريل ﷺ أتاني فأخبرني أن فيهما قُدرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن رسول الله ﷺ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشقّ عن قلبه ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أن رسول الله ﷺ اعتكف هو وخديجة شهرًا، فوافق ذلك رمضان٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أن رسول الله عليه كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ان رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ن رسول الله عليه مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة ٣٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن رسول الله علي في غسله العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن رسول الله ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أن رسول الله علي و من عرفة في حجته، بعدما غربت الشمس٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ان ناسًا تمار واعندها يوم عوفة في صوم النبر عليه الله الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| YV9            | أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 171            | أنا خاتم الأنبياء                                            |
| 178            | أنا سيد ولد آدم                                              |
| 10.            | أنا فرطكم على الحوض                                          |
|                | أنا محمد بن عبد الله                                         |
|                | أنتم الذين قلتم كذا وكذا                                     |
| vv             |                                                              |
| ٧٧             | أنزل على رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين                          |
|                | أنزل على رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين، فمكث بمكة ثلا           |
|                | أنزلت التوراة لست مضين من رمضان                              |
| 00             | انسبونی                                                      |
| 7 8 0          | أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام                 |
| ١٣٤            | انشق القمر في زمان رسول الله ﷺ                               |
| من بعض         | إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته              |
| ١٦٨            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| 10V            | إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به              |
|                | إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم                              |
|                | إنما أنا لكم بمنزلة الوالد                                   |
|                | إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين                    |
|                | إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل                |
|                | إنها [أي خديجة] كانت وكانت وكان لي منها ولد                  |
| أرض الحبشة ٣٥٣ | أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى           |
| فليؤذن به ۲۹۳  | إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت،    |
| ٦٤             | إني أتيت قبر أم محمد، فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها             |
| ئة منه ٨٥      | إنيّ حملت به فلّم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم برك          |
| ىئة امرأة ١٨٥  | إنيّ لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقوليُ لـــه |
| ١٦٨            |                                                              |
| ضبًا           | أهدت أم حُفَيْدٍ خالة ابن عباس إلى النبي ﷺ أقطًا وسمنًا وأ   |
| <b>700</b>     | أوتحبين ٰذلك؟أ                                               |
| النوم ٨٤، ٢٣٨  | أول ما بدئ به رسول الله عليه من الوحي الرؤيا الصادقة في      |
|                | أين أنا البوم؟! أين أنا غدا؟!                                |

### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إِجْماع



| سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي، ثم ردها                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سل تعطه، سل تعطه                                                                                           |
| ***                                                                                                        |
| شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي١٤٧                                                                             |
| ***                                                                                                        |
| صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه                                                               |
| صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة                                                                          |
| صلوا كمًّا رأيتمونّي أصلي                                                                                  |
| ***                                                                                                        |
| عَجِلَ هذاعَبِلَ هذا عَجِلَ هذا عَجِلَ هذا عَجِلَ هذا عَلَيْهِ عَلَى عَبِلَ هذا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ |
| ***                                                                                                        |
| غسل رسول الله على العباس وعلى والفضل، والعباس يسترهم١٠١                                                    |
| غسل رسول الله على على، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره ١٠١                                          |
| ***                                                                                                        |
| فأنطلق فآتي تحت العرش [حديث الشفاعة]                                                                       |
| فضلت على الأنبياء بخصلتينفضلت                                                                              |
| فقلت: ما أنا بقارئما                                                                                       |
| فكلمني [جبريل] حتى أنست به، ثم وعدني موعدا ٨٠                                                              |
| فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين٨٦                                                         |
| فمن رغب عن سنتي فُليس مني                                                                                  |
| فوالله، ما هممت بُعدها بسوءً مما يعمل أهل الجاهلية                                                         |
| في رجب يوم وليلةم                                                                                          |
| في علم المغازي علم الآخرة والدنيا                                                                          |
| ***                                                                                                        |
| قام فينا النبي ﷺ مقامًا، فأخبرنا عن بدء الخلق                                                              |
| قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه ٥٩                                                                  |
| قدم رسول الله على المدينة يوم الاثنين لاتنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول . ٩٠                              |
| قدم رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة من ربيع الأول٩٠                                             |
| قدمت آمنة بنت وهب، أم رسول الله                                                                            |
| قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد                                                                      |
| ***                                                                                                        |
| كان أكبرينات النبر عَلَيْكُ زينب                                                                           |

#### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن إجماع



| نَ النبي ﷺ احسن الناس، وكان اجود الناس، وكان اشجع الناس ٢٦٤                                                    | کار  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ن النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع                                                                           |      |
| ن رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي ﷺ ٢٥٥                                            | کاز  |
| ن رسول الله عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |      |
| ن رسول الله ﷺ قد شَمِطَ مُقَدَّم رأسه ولحيته٧٤                                                                 |      |
| ن رسول الله ﷺ يجاور في حراء من كل سنة شهرًا                                                                    |      |
| ن رسول الله عليه يلخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، إداوة من ماء ٢٨٧                                            |      |
| ن رسول الله على يغتسل بخمس مكاكيك                                                                              |      |
| ن سهم النبي على يعلى يدعى الصفيناسهم النبي الله يعلم يدعى الصفي                                                | کاز  |
| ن عثمان بنّ عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه                                                                         |      |
| ن في عنفقته ﷺ شعرات بيض٧٤                                                                                      | کاز  |
| ن للنُّبي ﷺ تسع يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة٣٤٣                                                                 | کاد  |
| ن يلبي الملبي، لا ينكر عليه، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه                                                       | کار  |
| ت خُديجة أُول امرأة تزوجها رسول الله٣٥٠                                                                        | کان  |
| ت زينب بنت رسول الله على أكبر بنات رسول الله٧٧                                                                 | کان  |
| ت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة٢٨٨                                                         | کان  |
| ت يهودية تشتم النبي وتقع فيه فأبطل رسول الله ﷺ دمها٢٥٠                                                         | کان  |
| ب عمر إلى أهل الكوفة: ألا يسموا أحدا باسم نبي ٢٣١                                                              | کتہ  |
| ¿! كخ! ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟! ٢٠٣                                                              | کخ   |
| ب النسابون                                                                                                     | کذ   |
| واعن القوم إلا أربعة                                                                                           | كفو  |
| أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي                                                                                   | کل   |
| عند أبي بكر الصديق في عمله، فغضب على رجل من المسلمين ٢٤٥                                                       | کنا  |
| نعلم مغازي رسول الله ﷺ                                                                                         | کنا  |
| ت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على الله على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على الله على الله على الله | کند  |
| ت بكر أمي وحملت بي كأثقل ما يحمل النساء                                                                        | کند  |
| إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم                                                                       | ĮΥ   |
| البسه أباداالبسه أبادا                                                                                         | لاأ  |
| ألبسه أبادا                                                                                                    | ĮΥ   |
| نبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله ٢٧٤                                           | لا : |
| نتخذوا قبري عبدا و صلوا على حشما كنتم                                                                          |      |



| τν ξ                      | لا تتحدوا فبري عيدا                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦                        | لا تجتمع أمتي على ضلالة                                                                               |
| <b>۲•</b> 7               | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                                                     |
|                           | لا تمسه                                                                                               |
| 171                       | لانبي بعده                                                                                            |
| 701, 701, 301–001,        | لانورث، ما تركنا صدقة                                                                                 |
| ۳۲                        | لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا                                                                      |
| <u> </u>                  | لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس                                                                |
| 108                       | لا يقتسم ورثتي دينارا، ٰ                                                                              |
| من أن يمتلئ شعرا ٢٦١،٢٦٠  | لأن يمتلَّى جونَّ أحدكم قيحا حتى يريه خير له ا                                                        |
|                           | لبث النبي على الله بمكة عشر سنين                                                                      |
| 1 o V                     | لعلكم لو لـم تفعلوا كان خيرا                                                                          |
| مساجد                     | لعن الله اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم                                                        |
| ١٥٨                       | لقد أشرت بالرأي                                                                                       |
| ١٣٢ ، ر                   | لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي                                                             |
| Y•9                       | لقد نهانا أن نُستقبل القبلة لغائط أو بول                                                              |
| ٣٥١                       | لم يتزوج النبي على خديجة حتى ماتت                                                                     |
| ٧٤                        | لمُ يختضُب رسول الله على الله |
| البيت إلا أهله ١٠٠        | لمًا اجتمع القوم لغسل رسول الله ﷺ، وليس في                                                            |
| جرد رسول الله٧٩           | لما أرادواً غسل النبي ﷺ قالوا: والله ما ندري أنَّ                                                     |
| إلى أخواله بني عدي ٦٤-٦٥  | لما بلغ رسول الله ﷺ ست سنين خرجت به أمه                                                               |
| لنزلوا بالأبواء ً         | لما خُرَجت قريش إلى النبي ﷺ في غزوة أحد، و                                                            |
| ن الميت فلم يجده ٩٧       | لما غسل النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                               |
| لا أربعة نفر وامرأتين ١٩٦ | لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إ                                                           |
| بيت المقدس١٣٢             | لما كذبتني قريش، قمت في الحجر، فجلا الله لمِ                                                          |
|                           | لما مات رسول الله ﷺ قالوا لأبي بكر: يا ص                                                              |
| 1 * *                     | فقال: يغسله رجال أهل بيته، الأدنى فالأدنى                                                             |
| ٦٠                        | لما ولدت أم إبراهيم كأنه وقع في نفس النبي ﷺ                                                           |
| 377                       | لن تراعوالن يستمال الله تراعوا                                                                        |
| ١٣٤                       | لما ولدت أم إبراهيم كأنه وقع في نفس النبي ﷺ<br>لن تراعوا<br>اللهم اشهد                                |
| ١٩٨                       | اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما                                                                 |
|                           | اللهم لا تجعل قبري وثنا                                                                               |

#### الإمتاع . . بما تهلة بالنبغ صَأَلْلَهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| ۹٧      | لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109     | The state of the s |
| ١٦٨     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۸     | ما أنا بقارئما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦٧     | ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107     | ما تصنعون؟ما تصنعون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۳     | ما حملك على ما صنعت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٦٣     | ما حملكم على إلقاء نعالكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٣     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲٤     | ما كان الله ليسلطك على ذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | مات القَّاسُّم- يعني ابن رسولَ الله ﷺ - وهو أبن سنتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 2   | مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بني دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | المدِّينة حرّم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | المدينة حرمٰ، ما بين عير إلى ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱۳     | منَ أطاعني دخل الجنة، ومنٰ عصاني فقد أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲۹     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۰     | من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲      | من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AFY     | من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 9   | من لكعب بنَّ الأشرف فإنه قد آذي الله ورسوله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳٦     | من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100     | نحن- معاشر الأنبياء- لا نورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مضان ۸۱ | نزل الملك على رسول الله ﷺ بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | وآدم عليه السلام بين الروح والجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٥     | والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | والذي نفسي بيده، إن ما بين المصر أعين من مصاريع الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ۳۸۱ 🛊 الكشافات والفهارس: الأحاديث والآثار

| اعتصمتم به، کتاب الله ۱۷۶            | وقد تركت فيكم ما لن تصلوا بعده إل      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ربيع الأول٧٤                         | ولد النبي ﷺ يوم الاثنين في أول شهر     |
| مِ الْآثنين٧٩                        | ولد النبيُّ ﷺ يومُ الاثنين، واستنبئ يو |
| 01                                   | ولد رسول الله ﷺ عام الفيل              |
| عشرة سنة                             | ولد رسول الله ﷺ قبل الفيل بخمس         |
| ٧١،٦٧                                | ولد لرسول الله على القاسم وعبد الله    |
| إبراهيم                              | ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إ  |
| ن وأربع نسوة۸۲                       | ولدت خديجة لرسول الله عظي غلامير       |
| هرا،                                 | ولدت خديجة للنبي ﷺ القاسم، وطا         |
| ***                                  |                                        |
| ۲۰۰،۱۹۹                              | يا أبا عمير ما فعل النغير              |
| بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله ٣٣ | يا أيها الناس من عرض له منكم قضاء      |
| Y9Y                                  | يا بلال قم فناد بالصلاة                |
| ما اعتمر ﷺ في رجب                    | يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري، ه    |
|                                      |                                        |





# كشاف الأعلام

# الأسماء

| أبان                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ابان الرسول)                                                                          |
| إبراهيم بن المنذر= الحزامي                                                            |
| ابداهيم بن موسم بن محمد اللخم الغرناط أبه اسحاق= الشاطب                               |
| إبر اهيم عليه السلام                                                                  |
| ابراهيم عليه السلام                                                                   |
| ابر اهم النخعي                                                                        |
| ئاس ياد كعب ٢٦، ٣٣٠.                                                                  |
| . ي<br>أحمد بن إبراهيم أبو العباس= القرطبي (أبو العباس)                               |
| أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس= القرافي                                       |
| أحمد بن حنبل ١٠٥، ١٩٩، ٢١٣، ٢٢٣، ٢٧٦، ٢٩٣، ٢٦١                                        |
| أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس= ابن تيمية                                |
| المحمد بن على بن عبد القادر الحسيني أبو العباس= المقريزي                              |
| ، صده بن علي العسقلاني أبو الفضل= ابن حجر<br>أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل= ابن حجر |
| المحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر= الطحاوي<br>أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر= الطحاوي  |
| · ,                                                                                   |
| أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أبو بكر = الأثرم<br>أحمد بن محمد شاكر                     |
| العمد بن محمد سادر                                                                    |
| إدريس عليه السلام                                                                     |
| ادم علیه انسلام<br>أسامة بن زید                                                       |
| اسامه بن رید                                                                          |
|                                                                                       |
| إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أبو يعقوب= ابن راهويه                                |
| إسحاق بن راهويه= ابن راهويه                                                           |
| إسحاق بن عبد الله                                                                     |
| إسماعيل بن إسحاق                                                                      |
| إسماعيل بن رافع                                                                       |
| إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء= ابن كثير                                           |

# ٣٨٤ أَنَّا ثُمَايَةُ وَسَلَّمَ مِن إِجماع



| ٥٤                           | إسماعيل عليه السلام                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 177                          | الأسود العنسى                                      |
| ٣٥٩                          | الأشعث بن سلّيم                                    |
|                              | أنس بن مالكٰ                                       |
|                              | ۲۸، ۸۸، ۸۸، ۲۹، ۳۹، ۲۱۱، ۲۲۱، <i>۲</i>             |
| 1, 11, 11, 11, 10, 100, 100, | ۷۱۱، ۰۵۱، ۷۲۱، ۸۲۱، ۰۸۱، ۱۹                        |
|                              | 3 7 7 , V 7 7 , I • 77 , O • 77 , 3 7 77 , I 777 , |
| ١٠٠                          | أوس بن خولي الأنصاري                               |
|                              | أيوب                                               |
|                              | * * *                                              |
| ٣٠٢                          | البراء بن عازب                                     |
|                              | بريدة                                              |
| ۳۲۰، ۲۲۰، ۲۲۳،               | بشر بن البراء                                      |
|                              | بشير بن سعد                                        |
|                              | بكر أبو زيد                                        |
| ۲۹۲، ۳۶۲، ۴۰۳                |                                                    |
|                              | * * *                                              |
| ٧٤                           | جابر بن سمرة                                       |
|                              | جابر بن عبدالله۷۱، ۲۰، ۱۱۹، ۱۲۱، ۹                 |
|                              | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\             |
|                              | جبريل عليه السلام ۲۰، ۸۰، ۸۱، ۱                    |
| 170                          | جبير بن مطعم                                       |
| 179                          | جميع بن عمير ٰ                                     |
| ١٥٠                          | جندب                                               |
|                              | * * *                                              |
| •                            | الحارث بن حزمة الأنصاري البدري                     |
|                              | الحباب بن المنذر بن الجموح                         |
| 1 • 0                        | حرام بن عثمان                                      |
| ٧٤                           | حريز بن عثمان                                      |
|                              | حسان بن محمد أبو الوليد= النيسابوري                |
| ١٣٥                          | الحسن البصري                                       |
| ۲٧٤                          | حسن بن حسن بن على بن أبي طالب                      |

# الكشافات والفهارس: الأعلام

| 100          | الحسين بن الخضر بن محمد          |
|--------------|----------------------------------|
|              | الحسين بن مسعود= البغوي          |
| ro ·         | حکیم بن حزام                     |
|              | حمد بن محمد أبو سليمان= الخطابي  |
| ١٧١          | حمزة الزيات                      |
|              | * * *                            |
| ٥٠           | خليفة بن خياط العصفري            |
| W. / Z       | * * *                            |
| ۲٧٤          |                                  |
| <b>\</b>     | * * *                            |
| 10V          | رافع بن خديج                     |
| \            |                                  |
| 1 £ 7 .      | الزبیر بن بکار                   |
|              | زيد بن حارثة                     |
|              | ***                              |
|              | سعد بن أبي وقاص                  |
| <b>**</b>    | سعد بن عبادة                     |
| ٣٢٨          | سعد بن معاذ                      |
|              |                                  |
| ۳۸، ۱۲۱، ۹۰۲ | سلمان الفارسي                    |
| ٣٦٠          | سلمة بن الأكوع                   |
|              | سليم بن أيوب أبو الفتح= الرازي   |
|              | سليمان بن خلف أبو الوليد= الباجي |
| ٣٢٤          |                                  |
| 771          | سالم بن أبي الجعد                |
| 1.7.1        | سالم بن عبيد                     |
|              | سماك بن الوليد= أبو زميل         |
| ٢٧٣          | سهل بن أب <i>ي</i> سهيل          |
| ۳٤٩،١٢١      | سهل بن سعد                       |
|              | * * *                            |
| ١٢٩،٥٨       | شداد بن أه سي                    |

#### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| ۳۳            | شريح                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ١٦٠           | شريك بن سحماءشريك بن سحماء                           |
| ۱۳۱، ۱۳۱      | شريك بن عبدالله بن أبي نمر                           |
|               | * * *                                                |
| ٠٠١،١٠٠       | صالح مولى النبي                                      |
|               | * * *                                                |
| ٠١٢٦          | ضرار ضرار                                            |
| ۱۷            | الطاهر (ابن الرسول)                                  |
| <b>ገ</b> ለ    | طاهر (ابن الرسول)طاهر (ابن الرسول)                   |
| YON           | طه حسين                                              |
|               | * * *                                                |
| ۹ ۰           | عاصم بن عديعاصم بن عدي                               |
| ٦٤            | عاصم بن عمرو بن قتادة                                |
|               | عامر الشعبي= الشعبي                                  |
| 1,1.1,701,791 | العباس بن عبد المطلب                                 |
|               | عبد الحق بن عطية أبو محمد الأندلسي= ابن عطية         |
| ١٣١           | عبد الحق                                             |
| ۲۳۲           | عبد الرحمن بن أبي ليلي                               |
|               | عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم= السهيلي           |
|               | عبد الرحمن بن علي بن محمد= ابن الجوزي                |
| ٠٧٢           | عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني                   |
|               | عبد الرحيم بن الحسين أبو الفّضل= الّعراقي            |
| ٧١            | عبد العزي (ابن الرسول)                               |
| ۱۲۹،۱۲۰       | عبد الغني المقدسي                                    |
| ١٢١           | عبد القاهر البغدادي                                  |
| ۸۲، ۲۱        | عبد الله (ابن الرسول)                                |
| ٠٥            | عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم           |
| ۱۹٦           | عبد الله بن أبي سرح                                  |
|               | عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد المقدسي= ابن قدامة |
|               | عبد الله بن أحمد                                     |
| ٧٤            | عبد الله بن بسرعبد الله بن بسر                       |
| 777           | عدالله باك                                           |

| ۸۸۲، ۲۹۲                          | عبد الله بن زيد                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | عبد الله بن عباس= ابن عباس                   |
| ٥٨،٥٧                             | عبد الله بن عبد المطلب                       |
|                                   | عبد الله بن عمر= ابن عمر                     |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عبد الله بن عمرو                             |
|                                   | عبد الله بن مسعو د= ابن مسعو د               |
| ١٨٠                               | عبد الله بن مغفل                             |
| ٥١                                | عبد الملك بن مروان                           |
| ٠٦                                | عبدالرزاق                                    |
| ۸٤،۸۱                             | عبيد بن عمير                                 |
| ١٣٦                               | عثمان بن عطاء                                |
|                                   | عثمان بن عفان                                |
| YOA                               | عثمان بن محمد، ابن دبادب الدقاق              |
| ٥ ٤                               | عدنان                                        |
| 171                               | العرباض بن سارية                             |
| ۳۰۲                               | عروة بن الزبير                               |
| ٤١                                | العزبن عبد السلام                            |
| 1 & •                             | عطاء بن أبي رباح                             |
| 140                               | عطاء بن أبي مسلم الخراساني                   |
| Y07                               | عقبة بن أبي معيط                             |
| ٣٥٤                               | عكرمة بن عمار اليماني                        |
| ۸۹                                | عكرُمة                                       |
| , 461, 461, 417, 002              | علي بن أبي طالب ۸۸، ۹۷، ۹۷، ۱۰۱، ۱۳۹،        |
|                                   | عليُّ بن أبيُّ علي بن محمد أبو الحسن= الآمدي |
|                                   | على بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد= ابن حزم |
|                                   | على بن إسماعيل أبو الحسن= الأشعري            |
|                                   | علي بن الحسين = زين العابدين                 |
|                                   | علي بن خلف أبو الحسن= ابن بطال               |
|                                   | عليُّ بن سلطان الهروي أبو الحسن= القاري      |
|                                   | عليّ بن عبد العزيز= الجرجاني                 |
|                                   | عليّ بن محمد أبو الحسن= ابنّ القطان          |
|                                   | عليّ بن محمد= ابن القطان الفاسي              |

# الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِن إجماع



|                                        | عمر بن الحسن أبو الخطاب= ابن دحية |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 77, 777, 207, 007, 787, 787, 777       | عمر بن الخطاب٣١، ٣٣، ٢١٠، ٢٢٧، ١  |  |
| Y9W                                    | عمر بن الرماح                     |  |
| ۲۸                                     | عمر بن سليمان الأشقر              |  |
| ٩٦                                     | عمر بن على بن أبي طالب            |  |
|                                        | عمر بن على= ابن الملقن            |  |
| ٢٣٢، ٢٣٢                               |                                   |  |
| ۸۹                                     | عمرو بنّ دينار                    |  |
| 00                                     |                                   |  |
| ****                                   | عمرو بن عبسة                      |  |
| ١٤٨                                    | عمرو بن عبيدعمرو بن عبيد          |  |
| و الفضل القاضي ١٢، ٥٠، ٥٣،             | عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبر  |  |
| ١، ١٤٢ ، ١٣٨ ، ١٣٣ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٤١ ، |                                   |  |
| ۱۷۱، ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۲،          | 031, 931, •01, 101, 301,          |  |
| 777, 337, 837, 607, • 67, 767,         | TP1, T17, A17, P17, 177,          |  |
|                                        | 777, 777, 777, 677, 177           |  |
|                                        | عيسى عليه السلام                  |  |
| * *                                    |                                   |  |
| 777                                    | فضالة بن عبيد                     |  |
| 1.161.                                 | الفضل بن العباس                   |  |
| * * *                                  |                                   |  |
| ٧١،٧٠،٦٨،٦٧                            | القاسم (ابن الرسول)ا              |  |
| ٣٤٣                                    | القاسم بن إبراهيم الرسي           |  |
|                                        | القاسم بن سلام= أبو عبيد          |  |
| ٥١                                     | قباث بن أشيم الكناني              |  |
| ٣٤٣                                    | قتادة                             |  |
| 1.161.                                 | قثم بن العباس                     |  |
| ١٨٣                                    |                                   |  |
| ٧٧ ، ٥١                                |                                   |  |
| 707                                    |                                   |  |
| * *                                    | _                                 |  |
|                                        |                                   |  |

|                                                | كعب بن الأشرف        |
|------------------------------------------------|----------------------|
| TTV                                            | كعب بن مالك          |
| * * *                                          |                      |
| 701,70.                                        | لبيد                 |
| * * *                                          |                      |
| TE9                                            | مجاهد                |
| مد المختار الجكني= الشنقيطي                    | محمد الأمين بن مح    |
| زير اليماني                                    | محمد بن إبراهيم الو  |
| أيوب بن سعد= ابن القيم                         | · _                  |
| ·                                              | محمد بن أبي بكر الثا |
| شمان بن قايماز أبو عبد الله= الذهبي            | <b></b>              |
| حمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد= ابن رشد | •                    |
| ء الدين= السمر قندي                            |                      |
| <del>-</del>                                   | محمد بن إدريس أبو    |
| ۸٤                                             | محمد بن إسحاق        |
| لأمير الصنعاني                                 | _                    |
| عم                                             |                      |
| يوهٰري                                         |                      |
| سي                                             |                      |
| ·                                              | محمد بن طلحة         |
|                                                | محمد بن الطيب أبو ب  |
| •                                              | محمد بن عبد الرحمر   |
| •                                              | محمد بن عبد الرحمر   |
| بكر= ابن العربي                                | محمد بن عبد الله أبو |
| ب أبو الفتح= ابن دقيق العيد                    | محمد بن على بن وه    |
| <del>-</del>                                   | محمد بن علي أبو عبا  |
|                                                | محمد بن علي= الباقر  |
| ي= الواقدي٧٥                                   |                      |
| مُّناصفُ أبو عبد الله= القرطبي (ابن المناصف)   |                      |
|                                                | محمد بن قيس          |
|                                                | محمد بن مسلمة        |
| كر النيسابو ري= ابن المنذر                     | <del>-</del>         |

# . ٣٩ أَنْ الْمُعَلَىٰ وَسَلَمْ مِن إِجماع ٢٩ مِنْ الْمُعَلَىٰ وَسَلَمْ مِن إِجماع



|             | محمد بن يوسف بن حيان= ابو حيان الاندلسي                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOA         | محمد شاكرمحمد شاكر                                                                               |
| ١٧٢         | محمد ناصر الدين الألباني                                                                         |
| ۳۰٦،۳۰٤،۱۷۱ | مسلممسلم                                                                                         |
|             | مسليمة الكذاب                                                                                    |
|             | مشهور                                                                                            |
|             | مصعب بن عبد الله الزبيري                                                                         |
| 18 *        | مطرف بن عبدالله                                                                                  |
|             | معاوية                                                                                           |
| ٥٦،٥٥       | معد بن عدنان                                                                                     |
|             | معمرمعمر                                                                                         |
|             | مقبل بن هادي الوادعي                                                                             |
|             | مالك الإمام ألله الإمام الله الإمام الله الإمام الله الإمام الله الله الله الله الله الله الله ا |
|             | مالك بن صعصعةمالك بن صعصعة                                                                       |
|             | موسى عليه السلامم                                                                                |
|             | ميسرة الفجر                                                                                      |
|             | * * *                                                                                            |
| ٣٧٠، ٢٧٣    | نافعنافع                                                                                         |
|             | نزار بن معد بن عدنان                                                                             |
| ۲٦٠         | نشوان الحميري                                                                                    |
| 00          | النضر بن كنانة                                                                                   |
|             | النعمان= أبو حنيفة                                                                               |
|             | * * *                                                                                            |
| ١٠٨         | _                                                                                                |
|             | ***                                                                                              |
| \YV         |                                                                                                  |
| ٦٥          | <del>-</del> ,                                                                                   |
|             | هشام بن عروة                                                                                     |
| 17*         | هلال بن أمية                                                                                     |
| ۸١          | ***<br>واثلة بن الأسقع                                                                           |
|             | ***                                                                                              |
| ۲٦٣         | يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري اليماني                                                          |

| عمران <i>ي</i>                  | يحيى بن أبي الخير أبو الحسين اليماني= ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ·                               | يحيى بن شرف أبو زكريا= النووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٢٥٢                             | يحيى بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.0                             | يحيى بن معين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                 | يحيى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                 | يزيد بن عبد الله أسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>۲۹۳</b>                      | يعلى بن مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                 | يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج= المز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                 | يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 177                             | يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| * 3                             | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| لألقاب                          | الأنساب وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                 | الأثرماللاثرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                 | الآجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                 | الإسنويالإسنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                 | ًالإشبيليالإشبيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                 | ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| \AY                             | . ي<br>الألوسيالألوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۱۹٤،۱۹۲،۱۸٤،۱٦٩،۲۳۰             | الآمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| * * *                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 107                             | الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                 | الباقر محمد بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 198,178                         | الباقلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                 | البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                 | البزارالبزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ١٣٠،١٣                          | البغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                 | . ري<br>البلاذريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ۲۸۰                             | البهوتيالبهوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۳۳۰، ۲۲۰، ۱۱۷، ۲۸۰ ۱۲۱، ۲۳۰ ۳۳۰ | البيهقيالبيهقي المستورين البيهقي المستورين البيهقي المستورين المستور |  |
| * * *                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 798,797,377                     | الته مذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

# الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلَنَهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ مِن إجماع



| 197,198,188                               | الثعالبيالثعالبيالثعالبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٦                                       | الثعلبيّالثعلبيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yo                                        | الثوريالثوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢                                        | الجرجاني علي بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۰،۳۰                                    | الجصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 • 9                                     | جمال الدين الموصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۹،۱۸٤،۱۳٥                               | الجوينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱، ۸۸، ۹۱، ۳۲۳                           | الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٦،٥٠                                     | الحز اميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٧،٤٩،١٣                                  | الحلّبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71,571,781,981,717,357                    | الخازنالخازن الخازن المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١١                                       | الخرقيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171, 771, 881, 7.7, 337                   | الخطابيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٥                                        | الخطيب البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣                                        | الدارمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٢،٤٩                                     | الديار بكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲۰،۲۶۱،۷۶۲،۵۰۲۱۶۲،۱۲۱                    | الذهبيالذهبي الدهبي الدهبي الدهبي الدهبي الدهبي الدهبي الدهبي الدواد الماد الم |
|                                           | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101                                       | الرازي أبو الفتح سليم بن أيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T )                                       | الراغبا<br>بريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | الرافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | الزبيديالزبيديالزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٥، ٣٥١، ٢٦٢، ٨٨١، ٣٢٢                    | الزرقاني الزرقاني الزرقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1) 10   10   10   10   10   10   10   10 | الزُركشي ۲۶، ۸۹، ۱۳۵، ۲۵۲، ۱۲۰، ۱۲۰<br>۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ۲۱, 3۲, ۸۲,                             | الزهريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٤٤،۱۲                                    | العابدين علي بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| سبط ابن الجوزي٧٥، ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سحنونّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السخاويا ۲۱۲، ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السفارينيا۱۹۳،۱۶۹،۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| السمرقنديالسمرقنديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السمعانيالامماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السهيلي ٧٦، ٩٥، ١٦١، ٢٦٢، ٩٣٣، ٥٣٥ ٣٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السيوطّي۱۳، ، ۲۰، ۲۲، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۰۵، ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۹۶، ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشاطبي ۳۰، ۲۱، ۱۷۱، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۸۲، ۱۹۳، ۲۰۹، ۲۱۱، ۳٤۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشافعي ۳۲، ۳۵، ۲۰، ۱۶۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۱۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣٧، ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشبليالشبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشريفُ المرتضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشعبيا ٢٠١، ٣٣٦، ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشمسّ الشامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشنقيطيا ٢٥، ١٨١، ١٨٥، ١٩٨، ١٩٨، ٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشوكانيّ ۱۰۰، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۶۲، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۱۲، ۱۷۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧١، ٩٨١، ٣٩١، ٢٩١، ٣٠٢، ٤٠٢، ٢١٢، ٨١٢، ٢٢٠، ٣٢٢، ٣٧٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377,197,434,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لشيرازي ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لصالحي ۲۱، ۵۷، ۵۷، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۹۰، ۹۰، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۰۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۱، ۱۸، ۱۰ م۱۲، ۳۱، ۱۳۸، ۳۰، ۷۸، ۱۸، ۲۷۲، ۱۷۲، ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لطبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لطبريناطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لطحاويلطحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لطيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لطيالسيلطيالسي المسابق ا |

#### الإمتاع . . بما تعلق بالنبث صَّأَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِن إِجماع



| ظهير الدين الحنفي                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ***                                                                     |  |  |
| العامري                                                                 |  |  |
| العثيمين                                                                |  |  |
| العراقي ٤٧، ٤٨، ٥٥، ٥٥، ٨٨، ٨٨، ١١٥، ١٣٨، ١٧١، ١٧١، ٢٠٣، ٢٨٥            |  |  |
| العظيم آبادي                                                            |  |  |
| العمراني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير اليماني                           |  |  |
| العینی ۲۱، ۷۸، ۱۳۸، ۱۷۷، ۱۸۷، ۲۷۷، ۲۲۷، ۲۲۸، ۱۲۹، ۲۹۵، ۳۲۳، ۳۲۵         |  |  |
| * * *                                                                   |  |  |
| الغزالي۲۸۰، ۲۷۹، ۲۸۰                                                    |  |  |
| * * *                                                                   |  |  |
| الفاكهاني                                                               |  |  |
| الفريابي١٣٠                                                             |  |  |
| * * *                                                                   |  |  |
| القاري۲۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۳۲۳                                                 |  |  |
| القاسميالقاسمي                                                          |  |  |
| القاضي عياض= عياض                                                       |  |  |
| القرافي١٤١، ١٥٩، ٢١٠                                                    |  |  |
| القرطبي (أبو العباس) ٥٠، ٦٧، ٦٨، ٩٥، ١٢٤، ١٣٨، ١٤٩، ١٥٤، ١٥٤، ٢٤٨، ٢٤٨، |  |  |
| 3 - 7, 9 77, 177, 137, 407                                              |  |  |
| القرطبي (المفسر) ۹۳، ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲٤۸، ۲۸۵   |  |  |
| القرطبي (ابن المناصف)                                                   |  |  |
| القسطلاني۱۲، ۶۹، ۲۷، ۷۷، ۸۸، ۱۳۸، ۲۲۱، ۱۹۰، ۲۲۷                         |  |  |
| * * *                                                                   |  |  |
| الكامل الأيوبي                                                          |  |  |
| الكتاني                                                                 |  |  |
| کسری                                                                    |  |  |
| * * *                                                                   |  |  |
| المازري                                                                 |  |  |
| الماورديا۳۲۷، ۳٤۳، ۹۴۳                                                  |  |  |
| المحب الطبري                                                            |  |  |
| المدائني                                                                |  |  |

| YV7.1.V                            | المرداوي                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 79                                 | المزى                                 |
| Y97,17                             | المستغفري                             |
| ۱۱، ۱۵۱، ۷۸۱، ۳۰۲، ۲۱۲، ۲۲۰، ۳۳۰،  |                                       |
|                                    | • ۲۲, ۷۲۲, ۸۲۲, ۵۸۲, ۳۲۳, و           |
| ٩٧،٨٢                              | المناوى                               |
| ToT                                | النجاشي                               |
| * *                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 77, 78, 78, 08, 78, 3.1, 0.1, .71, | النووى ۱۷، ۵۵، ۷۷، ۵۳، ۵۵، ۲۹،        |
| 01, 701, 771, 171, 071, 771, 971,  | •                                     |
| 77, 777, 777, 177, +37, 777, 7,77, | ٧٨١، ٨٨١، ٢٩١، ٣٠٢، ٨١٢، ٤            |
| ٩٢، ٤٠٣، ٣٢٣، ٥٢٣، ١٣٣، ٣٥٣، ٥٥٣   | ۶۲۲، ۲۷۲، ۵۷۲، ۶۸۲، ۱ <i>۶۲،</i> ۳۱   |
| YV9                                | النيسابوري أبو الوليد حسان بن محمد    |
| * *                                | *                                     |
| 1771                               | الواحدي                               |
| ٧٧،٥٧                              | الواقدي                               |
| ۳۲، ۲۷، ۳۸، ۲۶، ۳۶                 | اليعمري                               |
| * *                                | *                                     |
| باء والأبناء)                      | الكني (الأا                           |
| <b>٣٥٣.٧٠.٦٩.0٤</b>                | ابن الأثير                            |
|                                    | أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر= الحزامج  |
| الخمي الغرناطي= الشاطبي            | أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد     |
| 177,170                            | أبو إسحاق الإسفر اييني                |
| 771                                | ابن إسحاق                             |
| 770                                |                                       |
| 171                                | أبو أمامة                             |
| 178                                | ابن أمير الحاج                        |
|                                    | _                                     |
| YVV. YVO . YV E                    |                                       |
| * *                                | , <u> </u>                            |
| 100                                | اب بدارن                              |

## الإمتاع . . بما تهلة بالنبي صَأَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| Y & 0                             | أبو برزة الأسلمي                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 787                               | أبو برزةأأبو برزة                               |
| <i>٩٨١، ٢٩١، ٢٢٢، ٤٢٢،</i>        | ابن بطال ٤٥، ٧٩، ٩٢، ١٢٣، ٢٤١، ١٥٢، ١٧٩،        |
|                                   | ۸۷۲، ۸۸۲، ۲۰۳، ۱۳۰ ۱۳۰ ۸۶۳                      |
|                                   | أبو بكر الأثرم= الأثرم                          |
| ٥٤                                | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام         |
|                                   | ربی                                             |
|                                   | . و. و . و . و . و . و                          |
| , ۷۲۲, 037, Г37, Л07,             |                                                 |
|                                   | 777,770                                         |
|                                   | أبو بكر ابن العربي= ابن العربي                  |
|                                   |                                                 |
|                                   |                                                 |
|                                   | ***                                             |
| ، ۱۳۱، ۲۹، ۲۹، ۱۳۱،               | ابن تیمیة۱۳، ۲۰، ۲۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۹۳، ۹۵، ۱۱۸    |
|                                   | 071, 131, 731, 031, 731, 701, 701, 771,         |
|                                   | 791, 391, 491, 991, 1 • 7, 7 • 7, 4 • 7, 4 • 7, |
|                                   | 377, 777, 777, 137, 737, 337, 737, 737,         |
| . ۲ • ۳ ، ۳ • ۳ ، 3 • ۳ ، ۲ • ۳ ، | ۵۲۲، ۲۲۲، ۹۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۸۷۲، ۵۹۲، ۲۰۳،         |
|                                   | ۶۱۳، ۷۲۳، ۶۲۳، ۲۶۳، ۸۶۳، ۳۵۳                    |
|                                   | * * *                                           |
| ۳۳۸،۳۳۷                           | أبو ثورأبو ثور                                  |
|                                   | * * *                                           |
| ٣٥٣                               | ابن جحش                                         |
|                                   | أبو جحيفةأبو جحيفة                              |
| ٧٢                                | ابن جریج                                        |
|                                   | ابن جرير الطبري= الطبري                         |
| ١٣٦                               | ابن جزي                                         |
| ٤٦                                | أبو جعفر الباقر                                 |
|                                   | أبو جعفر الطحاوي= الطحاوي                       |
|                                   | أبو جعفر محمد بن جرير الطبري= ابن جرير الطبري   |
| ۸١                                | أبو جعفىأبو ععف                                 |

| ۳٦١،٩٠،٨٩،٨٧،٨٦،٥٧،٤٧،٤٥                            | ابن الجوزي    |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| * * *                                               |               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              | ابن الحاج .   |
| 18                                                  | ابن حبيب .    |
| يوسف بن عبد الرحمن= المزي                           |               |
| ٨٤, ٤٤, ٤٥, ٨٥, ٤٥, ٠٧, ١٧, ٧٧, ٠٨, ٢٨, ٣٨, ٤٨, ٥٨, |               |
| ٠، ٠٠، ٠٠، ٣٠، ١، ١٠، ١٠، ١٠، ١١١، ١٣١، ١٣          |               |
| 01, 301, PVI, T. 7, FIT, VTY, ITT, TTT, VFY, AFY,   | . 189         |
| P7, 7P7, 0P7, P17, 377, 077, 077, 737, •07, 757     | 1,479         |
| 37, 27, 77, 78, 79, 71, 211, 171, 171, 171, 301,    | ابن حزم       |
| 17, 777, 077, 977, 077, 787, 137, 737, 737, 007     | ۷،۱۷۷         |
| لأشعري= الأشعري ٢٠٩،١٤٥، ٢٠٧، ١٤٩                   | أبو الحسن اا  |
| سليماني                                             | أبو الحسن ال  |
| ملي بن إسماعيل= الأشعري                             |               |
| ىلي بن خلف= ابن بطال                                | أبو الحسن ع   |
| ىلي بن سلطان الهروي= القاري                         |               |
| للي بن أبي علي بن محمد= الآمدي                      | أبو الحسن ع   |
| لبصري ١١١                                           | أبو الحسين أ  |
| بحيى بن أبي الخير اليماني= العمراني<br>١٩٠٠         | أبو الحسين ي  |
| ۸٩                                                  | أبو حمزة      |
| ۳۱۱،۲۵۰،۲٤۸                                         | أبو حنيفة     |
| ٥١                                                  | أبو الحويرث   |
| دلسي۱۳۱، ۱۳۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۳۳          | أبو حيان الأذ |
| * * *                                               | _             |
| عمر بن الحسن= ابن دحية                              | أبو الخطاب    |
| TT1                                                 | ابن خطل       |
| YoV                                                 | ابن خلكان     |
| * * *                                               |               |
| ليالسي                                              | أبو داود= الط |
| لبي ۱۳، ۶۲، ۶۱، ۸۲، ۲۱۰ ، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۳۰، ۲۱۲، ۲۱۷،  | ابن دحية الك  |
| 77, 707                                             | / ۲۲ ን ሊ'     |

### الإمتاع . . بما تعلق بالنبي صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



| ابن دقيق العيد                          |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| أبو ذر الغفاري                          |
| <u>.</u> .                              |
| ابن راهویه                              |
| و ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ابن رجب                                 |
| ابن رشد                                 |
| ابن رسد                                 |
| ابن الزبعري                             |
| ابن الزبعري                             |
| ابو رميل سماك بن الوليد                 |
| ابو رمیل سماك بن الولید                 |
| ابن سبأ                                 |
| ابن سحنون                               |
| ابن سعد                                 |
| ابن سعد                                 |
| أبو سعيد الخدري                         |
| أبو سعيد المقبري                        |
| أبو سفيانأبو سفيان                      |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن                  |
| أبو سليمان الخطابي= الخطابي             |
| ابن سيد الناس                           |
|                                         |
| أبو شامة المقدسي                        |
| ابن شهاب= الزهري                        |
| ابن أبي شيبة                            |
| أبو الشيخ الأصبهاني                     |
|                                         |
| ابن الصباغ                              |
| ابن الصلاح                              |
| 2                                       |
| أبو طلحة                                |
|                                         |



| ابن عادل                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| ان عاشم                                                            |
| بن أبي عاصم٧٧                                                      |
| بي العباس أحمد بن إبراهيم= القرطبي (أبو العباس)                    |
| أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن= القرافي                   |
| أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام= ابن تيمية             |
| أبو العباسُ أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني= المقريزي            |
| ابن عباس ۳۲، ۶۷، ۵۱، ۵۱، ۵۱، ۵۱، ۲۸، ۹۳، ۲۸، ۹۳، ۷۷، ۹۷، ۸۱، ۸۱،   |
| ۲۸٬۷۸٬۸۸٬ ۶۸٬ ۲۶٬ ۳۶٬ ۵۶٬ ۰۱٬ ۱۲۱٬ ۱۳۲٬ ۵۳۲٬ ۰۲۲، ۹۷۲٬             |
| ٠٨١، ٢٢٢، ٤٤٢، ٠٢٢، ٧٩٢، ٩١٣، ٣٤٣، ٢٤٣، ٩٤٣، ٤٥٣                   |
| ابن عبد البر ١٤، ٥٤، ٤٧، ٥٠، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٦٠، ٢١، ٧٤، ٢٧، ٧٩،       |
| ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۹۹، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲                     |
| V31, P31, • 01, Y01, AP1, 1 • Y, T • Y, F1Y, A1Y, P1Y, YYY, 0AY,   |
| ۸۸۲، ۶۸۲، ۱۶۲، ۲۶۲، ۷۶۲، ۶۰۳، ۱۳، ۱۲۳، ۳۲۳، ۵۲۳، ۷۲۳، ۸۲۳،         |
| ۶۲۳، ۵۳۳، ۷۳۳، ۸٤۳، • ۵۳، ۲۵۳                                      |
| بن عبد ربه الأندلسي                                                |
| ي: عبد الشكور                                                      |
| <br>بو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد= بكر أبو زيد               |
| . و عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز= الذهبي               |
|                                                                    |
| .ر .<br>بو عبد الله محمد بن عبد السلام القيرواني= سحنون            |
| . ر                                                                |
| بو عبد الله محمد بن عيسي بن المناصف= القرطبي (ابن المناصف)         |
| 7VT(7+7)                                                           |
| بو عبيد القاسم بن سلام                                             |
| بن العربي ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۹۹، ۱۸۱، ۱۹۲، ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۲۶، ۳۳۷، ۳۳۷         |
| ب <i>ن ع</i> ساكر                                                  |
| بو عسيب                                                            |
| بن عطية ١٢١، ١٢٩، ١٣٦، ١٩١، ١٩١، ١٩١، ٢٢٠ ، ٢٣٣ ، ٣٣٧              |
| بو عمر ابن عبد البر= ابن عبد البر                                  |
| بو عمر ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۲۸، ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۷۳، ۲۷۰، ۲۷۲، |
| ۳۱۷، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳                                            |
|                                                                    |



| أبو عمرو بن الصلاح= ابن الصلاح                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| أبو عميرأبو عميرأبو عمير                                         |
| ***                                                              |
| ابن فارس۲۱،۰۰۰                                                   |
| -<br>أبو الفتح سليم بن أيوب= الرازي                              |
| أبو الفتح ابن سيد الناس= ابن سيد الناس                           |
| أبو الفتح محمد بن علي بن وهب= ابن دقيق العيد                     |
| أبو الفتح محمد بن على بن وهب= ابن دقيق العيد                     |
| أبو الفتح اليعمري= اليعمري                                       |
| أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير= ابن كثير                      |
| أبو الفضل أحمد بن على العسقلاني= ابن حجر                         |
| أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين= العراقي                          |
| . و الفضل عياض بن موسى اليحصبي= عياض                             |
| ***                                                              |
| أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي= السهيلي               |
| أبو قتادة الأنصاري                                               |
| ابن قدامة ٤ ٥، ٢٧، ٦٨، ٦٩، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٩١، ٢٩٥، ٣١١، ٣١٨، ٣٣٣،    |
| 777, 737, • 07                                                   |
| ابن القصار                                                       |
| ابنَ القطان٣٣، ٨٦، ٩٣، ١٠٠، ١٠٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٥، ١٤٥، ١٤٩، ٢٠٧،   |
| P+Y1                                                             |
| ۰۱۳، ۱۱۳، ۳۱۳، ۱۳۰، ۱۳۱۷، ۱۳۳، ۶۵۳، ۱۳۹۰                         |
| ابن القيم= ابن قيم الجوزية ١٤، ٣٥، ٤٠، ٥١، ٥٤، ٦٤، ٦٥، ٢٨، ٨٨،   |
| • 71, 301, 371, • 17, • 77, 377, 077, • 77, 737, 3 • 7, 70, 77,  |
| 777,737                                                          |
| ابن کثیر۲، ۴۸، ۶۹، ۵۰، ۵۰، ۷۰، ۷۹، ۸۰، ۸۶، ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۲۰۱، ۱۰۲، |
| ٨٠١، ٢٢١، ٣٢١، ٤٢١، ٣٣١، ٥٣١، ١٤١، ٨١١، ١٥١، ١٧١، ٧٧١، ١٩١،      |
| V17,                                                             |
| * * *                                                            |
|                                                                  |

أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي= ابن عطية أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي= ابن قدامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم= ابن حزم

| ٠٢٢، ٣٢٢                                | أبو مسعود الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱، ۷۸۱، ۲۲۲، ۳۲۲، ۷۲۲                  | ابن مسعود ۳۳، ۲۰، ۱۳۳، ۱۳۵، ۳۳، ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار= السمعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u> </u>                                | أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي= سبط ابن الجوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳٦،۲٦٠،١٥٦                             | ابن مفلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ابن الملقن۱۳۰، ۹۰، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۰۸، ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | .ن<br>ابن المنذر ۲۶۶، ۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | .ں<br>أبو موسى الأشعريأبو موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۳،۱٦۲،۱۵٦،۱۰۷                         | ابن النجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117.44.14                               | أبو نصر ابن الصباغ= ابن الصباغ<br>أنه ند الأمروا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11464.611                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥                                       | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                                     | ابن هبيرة بن هبيرة و بن هبيرة و بن هبيرة و بن ما بن هبيرة و بن ما بن م                                  |
|                                         | أبو هريرة ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۱۲۱، ۱۳۲، ۱۶۳، ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1141 11V1 11 1X 1 10 11                 | ( • 7 ; 7 • 7 ; 7 • 7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; 7   7 ; |
|                                         | 777, 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٢                                      | ابن هشام*<br>* * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y79                                     | ***<br>ابن الوزيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 17                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | أبو الوليد حسان بن محمد= النيسابوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | أبو الوليد سليمان بن خلف= الباجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| له القرطبي= ابن رشد<br>مريد             | أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـ<br>ابن وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *************************************** | ابن وهب<br>* **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بن راهویه                               | أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي= اب<br>أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YV7.17                                  | أبو يعلىأبو يعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | أم إبراهيم= مارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٥،٥٩،٥٨،٥٧                             | آمنة بنت و هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# الإمتاع . . بما تهلة بالنبي صَأَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إجماع



|                                       | أم حبيبةأم                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ١٨٠                                   | أمْ حفيدأمْ حفيد                  |
| o A                                   | حٰليمة بنت الحارث السعدية         |
|                                       | خديجة بنت خويلد ٦٧،               |
| ٧٠،٦٩،٦٨،٦٧                           | رقية (بنت النبي)                  |
| ٣٥٢                                   | أم رومان                          |
| ۷۳،۷۲،۷۱،۷۰،۲۹،۹۳،۳۷                  | زيٰنب (بنت النبي)                 |
| ۲۸۸،۱٦٠                               | أم سلمة                           |
| TTV                                   | صٰفية بنت حيي                     |
|                                       | عائشة ٥٦، ٦٠، ٢٥، ٨٠، ٨٠،         |
| ۸۳۲، ۸۰۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۸۷۲، <i>۹</i> ۸۲، | ٧٠١، ٨٠١، ٢٢١، ٣٥١، ٤٥١، ١٩١، ١   |
|                                       | 7 • 73 , 5 3 73 , 7 6 77 , 7 6 77 |
| Ψοο                                   | عزة بنت أبي سفيان                 |
|                                       | فاطمة (بنت النبي)                 |
| ٣٠٩                                   | أم الفضل بنت الحارث               |
| ٧٠،٦٩،٦٨،٦٧                           | أمٰ كلثوم (بنت النبي)             |
| ٧٠،٦٩،٦٠                              | مارية بنت شمعون (سرية النبي)      |
| ****                                  | أم مبشرأم مبشر                    |
|                                       | نفيسة بنت منية                    |
|                                       | ä.re (".:) dia                    |



### فهرس الموضوعات

| ٥                  | تقريظ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.       |
|--------------------|----------------------------------------------|
| v                  | تقريظ الشيخ سعد بن عبدالله الحُميِّد         |
| ٩                  | تقريظ الشيخ محمد بن عبد الله الإمام          |
| 11                 | مقدمة المؤلف                                 |
| ١٦                 | طريقتي في الكتاب                             |
|                    | الباب الأول                                  |
| :                  | مباحث في الإجماع                             |
| ۲۱                 | المبحث الأول: تعريف الإجماع                  |
|                    | أولًا: تعريفه في اللغة:                      |
| ۲۱                 | ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح:                  |
| ۲۲                 | ثالثًا: شرح التعريف ومحترزاته:               |
| ۲٤                 | المبحث الثاني: أنواع الإجماع                 |
|                    | أولًا: الإجماع باعتبار العصر الذي انعقد فيه: |
|                    | ثانيًا: الإجماع باعتبار أهله:                |
|                    | ثالثًا: الإجماع باعتبار ذاته:                |
| ۲۷                 | حُجية الإجماع السكوتي:                       |
| ۲۷                 | وقفةً لا بد منها:                            |
| ٣٠                 | المبحث الثالث: الأدلة على حجية الإجماع       |
| ٣٥                 | المبحث الرابع: مستند الإجماع                 |
| ٣٧                 | ا<br>المبحث الخامس: فوائد الإجماع            |
| ط معرفته - حکمه ٤٠ | المبحث السادس: القول الشاذ تعريفه- وضواب     |
| ٤٠                 |                                              |
| ٤٠                 | ثانيًا: تعريف الشاذ اصطلاحًا:                |

| ٤٠         | ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠         | رابعًا: حكم حكّاية القول الشاذ:                                 |
|            | الباب الثاني                                                    |
|            | في سيرته العطرة عليه                                            |
| د د        | المبحث الأول: مولده ﷺ                                           |
| ٥٤         | أولًا: اليوم الذي ولد فيه ﷺ:                                    |
|            | مستند الإجماع:                                                  |
| ٤٦         | المخالف في المسألة:                                             |
| ٤٧         | ثانيًا: الشهر الذي ولد فيه ﷺ:                                   |
| ٤٧         | مستند الإجماع:                                                  |
| ٤٨         | الخلاف في المسألة:                                              |
| ۰٥         | ثالثًا: العام الذي ولد فيه ﷺ:                                   |
| ٥١         | مستند الإجماع:                                                  |
| ٥٢         | المخالف في المسألة:                                             |
| ٥٤         | المبحث الثاني: نسبه ﷺ                                           |
| ٤ ٥        | . مستند الإجماع:                                                |
|            | المبحث الثالث: أن أمه ﷺ لم تحمل بغيره                           |
|            | المستند:ان الله الله المستند:                                   |
| ۰,۰<br>۵,۸ | الخلاف في المسألة:                                              |
|            |                                                                 |
| ٦•<br>-    | المبحث الرابع: كنيته ﷺ                                          |
| ٦•         | مستند المسألة:                                                  |
|            | الدراسة:                                                        |
|            | المبحث الخامس: عمره على حين ماتت أمه وموضع قبرها                |
| ٦٤         | مستند المسألة:                                                  |
| 70         | المخالف في المسألتين                                            |
| ٦٧         | المبحث السادس: أولاده على الله الله الله الله الله الله الله ال |

| ۰۷۲    | أولًا: عدد أو لاده الذكور:                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | مستند الإجماع:                                                              |
| ٦٨     | ثانيًا: عدد بناته ﷺ:                                                        |
| ٦٩     | مستند الإجماع:                                                              |
| ٦٩     | ثالثًا: كل أولاده ﷺ من خديجة ومارية:                                        |
| V •    | مستند الإجماع:                                                              |
| V •    | رابعًا: موت أولاده الذكور صغارًا:                                           |
|        | مستند الإجماع:                                                              |
| ٧١     | خامسًا: أكبر بناته ﷺ زينب:                                                  |
| ٧٢     | مستند الإجماع:                                                              |
| ٧٢     | المخالف في المسألة:                                                         |
| ٧٤     | المبحث السابع: مقدار الشيب في شعره عليه الله المبحث السابع:                 |
|        | مستند الإجماع:                                                              |
| ٧٦     | المبحث الثامن: مقدار سنه عَلَيْ حين بعث                                     |
| ٧٦     | مستند الإجماع:                                                              |
| vv     | الخلاف في المسألة:                                                          |
| ٧٩     | المبحث التاسع: اليوم الذي بعث فيه على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٩٧     | مستند الإجماع:                                                              |
| ۸٠     | المبحث العاشر: الشهر الذي بعث فيه ﷺ                                         |
| ۸٠     | مستند المسألة:                                                              |
| ۸۲     | الدراسة:                                                                    |
| بعثة٨٦ | المبحث الحادي عشر: مدة إقامته ﷺ بمكة بعد ال                                 |
| ۸٦     | مستند الاتفاق:                                                              |
| ۸٧     | الخلاف في المسألة:                                                          |
|        | المبحث الثاني عشر: تاريخ مَقدَمه ﷺ إلى المدينة                              |
| ۹.     | مستنا الاحماء                                                               |

| المبحث الثالث عشر: مدة إقامته على بالمدينة ٩٢                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مستند الإجماع:                                                                                                                     |
| المبحث الرابع عشر: اليوم الذي توفي فيه عليه الله عليه المبحث الرابع عشر: اليوم الذي توفي فيه عليه المبحث الرابع                    |
| المبحث الرابع عشر: اليوم الذي توفي فيه ﷺ                                                                                           |
| المبحث الخامس عشر: الشهر الذي توفي فيه عليه الخامس عشر: الشهر الذي توفي فيه عليه المبحث المام                                      |
| مستند المسألة:                                                                                                                     |
| المبحث السادس عشر: تغسيله ﷺ بعد وفاته ٩٧                                                                                           |
| مستند المسألة:                                                                                                                     |
| المبحث السابع عشر: تغسيله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| مستند المسألة:                                                                                                                     |
| المبحث الثامن عشر: من تولى غسل جسده الشريف على الله المبحث الثامن عشر: من تولى غسل جسده الشريف                                     |
| مستند الإجماع:                                                                                                                     |
| المبحث التاسع عشر: صلاة الناس على جنازته أفذاذًا ١٠٣                                                                               |
| مستند الإجماع:<br>الدراسة:                                                                                                         |
| الدراسة: ١٠٤                                                                                                                       |
| المبحث العشرون: دفنه ﷺ في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة ١٠٧<br>مستند المسألة:                                                   |
| مستند المسألة:                                                                                                                     |
| الباب الثالث                                                                                                                       |
| في خصائصه عَلَيْةِ                                                                                                                 |
| المبحث الأول: سلامته عليه من الشرك وكبائر الذنوب قبل البعثة ١١٥                                                                    |
| مستند الإجماع:                                                                                                                     |
| المبحث الثاني: بعثته ﷺ إلى الجن والإنس١١٨                                                                                          |
| مستند الاتفاق:                                                                                                                     |
| المبحث الثالث: ختم النبوة بنبوته ﷺ                                                                                                 |
| 14.                                                                                                                                |

| 171   | منزلة هذه الادلة:                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳   | المبحث الرابع: أفضليته على جميع البشر                       |
| ۱۲۳   | مستند الإجماع:                                              |
| 170   | المبحث الخامس: الإسراء والمعراج                             |
|       | أولًا: إثبات وقوع الإسراء والمعراج:                         |
|       | مستند الإجماع:                                              |
| 179   | منزلة أدلة الإسراء والمعراج:                                |
| ۱۳۰   | ثانيًا: الإسراء بعد البعثة:                                 |
| ۱۳۰   | مستند الإجماع:                                              |
| ۱۳۱   | ثالثًا: الإسراء كان قبل الهجرة:                             |
|       | مستند الإجماع:                                              |
| ١٣٣   | المبحث السادس: انشقاق القمر                                 |
|       | مستند الإجماع:                                              |
| ١٣٥   | منزلة هذه الأدلة:                                           |
| 140   | المخالف في المسألة                                          |
| ۱۳۸.  | المبحث السابع: دعوى الإجماع على أفضلية موضع قبره على البقاع |
| ۱۳۸   | مستند الإجماع:                                              |
| ١٤٠   | الدراسة:                                                    |
| 124   | المبحث الثامن: شفاعته العظمى لأهل الموقف                    |
| 124   | مستند الإجماع:                                              |
| 1 8 0 | المبحث التاسع: شفاعته على الكبائر من أمته                   |
| ١٤٦   | مستند الإجماع:                                              |
| ١٤٧   | منزلة هذه الأدلة:                                           |
| 1 & 9 | المبحث العاشر: حوضه المورود ﷺ                               |
| 1 & 9 | مستند الإجماع:                                              |
|       | منالة أدلة إثبات الحوض:                                     |

| 107   | المبحث الحادي عشر: أنه ﷺ لا يُورَث                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 104   | مستند الإجماع:                                              |
| 108   | منزلة هذه الأدلة:                                           |
| 100   | مناظرة ذات صلة:                                             |
| 107   | المبحث الثاني عشر: هل يجتهد ﷺ؟                              |
| 107   | أولًا: اجتهاده في أمور الدنيا وتدبير الحروب:                |
| 107   | مستند الإجماع:                                              |
| 109   | ثانيًا: اجتهاده في الأقضية وفصل الخصومات:                   |
| ۱٦٠   | مستند الإجماع:                                              |
| 177   | المبحث الثالث عشر: أن الله عز وجل لا يُقره ﷺ على الخطأ      |
| 177   | مستند الإجماع:                                              |
| ۱٦٤   | المبحث الرابع عشر: المقتدي به ﷺ ليس بمقلِّد                 |
| 178   | مستند الإجماع:                                              |
| 178   | المخالف في المسألة:                                         |
| ۲۲۱   | المبحث الخامس عشر: الاستدلال بأفعاله على الأحكام الشرعية    |
| ۱٦٧   | مستند ما تقدم:                                              |
| ۸۲۱   | الدراسة:                                                    |
| ۱۷۱   | المبحث السادس عشر: رؤياه عليه في المنام لا يبنى عليها تشريع |
| ۱۷۳   | مستند الإجماع:                                              |
| 140   | المخالف في المسألة:                                         |
| 1 V 9 | المبحث السابع عشر: إقراره علي حجة                           |
| 1 / 9 | مستند الإجماع:                                              |
| ۱۸۱   | المبحث الثامن عشر: أنه ﷺ لا يُقِر على الباطل                |
| ۱۸۱   | مستند الإجماع:                                              |
|       | المبحث التاسع عشر: خطابه ﷺ للواحد خطاب للجماعة              |
|       | مستند الاجماع:                                              |

| المخالف في المسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث العشرون: عصمته ﷺ من الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الحادي والعشرون: عصمته ﷺ في تبليغ الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الثاني والعشرون: عصمته ﷺ من الكبائر والفواحش ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الثالث والعشرون: عصمته ﷺ من الصغائر المزرية ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الرابع والعشرون: المدينة حَرَمُ رسولِ الله ﷺ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مستند الاحماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخلاف في المسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الخامس والعشرون: مسجده على المبحث الخامس والعشرون مسجده على المبحث المبح |
| أولًا: أفضلية الصلاة في مسجده ﷺ:٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المستند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثانيًا: شد الرحال إلى مسجده ﷺ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث السادس والعشرون: لا تحل له على الصدقة ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في حقوقه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الأول: تصديقه ﷺ فيما أخبر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الثاني: اعتقاد كمال شريعته عَلَيْهُ و شمولها لكا ما تُحتاج اليه ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 7 • 9      | مستند الإجماع:                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 717        | المبحث الثالث: اتباعه ﷺ وتحكيمه                     |
| ۲۱۳        | مستند الإجماع:                                      |
| 717        | المبحث الرابع: الصلاة عليه ﷺ                        |
| 717        | أولًا: فرضيتها:                                     |
| <b>717</b> | مستند الإجماع:                                      |
| 711        | منزلة أدلة الصلاة على النبي ﷺ:                      |
| ۲۱۸        |                                                     |
| ۲۲.        | ثانيًا: مشروعية الصلاة عليه في الصلاة:              |
| ۲۲.        | مستند الإجماع:                                      |
| 177        | ثالثًا: الصَّلاة عليه غير واجبة في التشهد:          |
| 777        | مستند الإجماع:                                      |
| 774        | الخلاف في المسألة:                                  |
| 770        | رابعًا: الصلاة عليه في صلاة الجنازة:                |
| 770        | مستند الإجماع:                                      |
| 777        | خامسًا: الصلاة عليه في الدعاء:                      |
| 777        | مستند الإجماع:                                      |
| 777        | المبحث الخامس: اعتقاد عدم رجوعه إلى الدنيا بعد موته |
| 777        | مستند الاتفاق:                                      |
| ۲۳.        | المبحث السادس: التسمِّي باسمه ﷺ                     |
| ۲۳.        | مستند الإجماع:                                      |
| ۲۳.        | المخالف في المسألة:                                 |
| ۱۳۲        | أدلة إلمانعين من التسمية باسم النبي عَلَيْكَةٍ:     |
|            | وقد أُجيب عن هذين الدليلين بما يلي:                 |
|            | الباب الخامس                                        |
|            | فيما يحرم في حقه ﷺ                                  |
| 777        | المبحث الأول: كفر من قال بنبوته قبل الوحي           |
|            |                                                     |

| TTV     | مستند الاتفاق:                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹     | المبحث الثاني: كُفر من سب النبي عَلَيْكِ                                                      |
| 781     | مستند الإجماع:                                                                                |
| 787     | تنبه:                                                                                         |
| 7       | المبحث الثالث: قتل من سب النبي ﷺ من المسلمين                                                  |
| 788     | مستند الإجماع:                                                                                |
| ۲٤٨.    | المبحث الرابع: حكم الذِّمِّيِّ إذا سب النبي عَيْكِيٌّ أو تنقَّصه                              |
| 7 & A . | مستند الإجماع:                                                                                |
| Yo      | الخلاف في المسألة:                                                                            |
| 707.    | فوائد مهمة في أحكام ساب النبي عَيِّلَةٍ:                                                      |
| 707.    | • قتل الساب من أعظم الجهاد:                                                                   |
| 707.    | • سب النبي ﷺ سقوط للدين كله:                                                                  |
| 70°.    | • ليس للأمة أن تعفو عمن سب النبي ﷺ:                                                           |
| ۲٥٣ .   | • سب النبي ﷺ ينبوع الكفر وجماع الضلال:                                                        |
|         | • سب النبي ﷺ يتعلق به عدة حقوق:                                                               |
| Y08.    | • وجوب تطهير الأرض من سب النبي ﷺ:                                                             |
| Y08.    | • حال المستضعف مع ساب الرسول ﷺ:                                                               |
| Y00.    | • عقوبات إلهيَّة على السابِّ:                                                                 |
| ۲٦٠.    | المبحث الخامس: تحريم رواية ما هُجي به ﷺ                                                       |
| ۲٦٠.    | مستند الإجماع:                                                                                |
| ۲٦٠.    | الخلاف في المسألة:                                                                            |
| ۲٦٣ .   | المبحث السادس: لا يقال: هُزم أو انهزم؛ لكمال شجاعته عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ۲٦٣ .   | مستند الإجماع:                                                                                |
| ۲٦٥.    | المبحث السابع: كفر من بلغته الرسالة المحمدية فلم يؤمن بها                                     |
| ۲٦٥ .   | مستند الإجماع:                                                                                |
| ۲٦٦ .   | المبحث الثامن: كفر من سوَّغ اتباع شريعة غير شريعته عِيالة                                     |

| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستند الاتفاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث التاسع: كفر من كذبه وجحد نبوته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث العاشر: الكذب عليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الحادي عشر: تحريم مس قبره عَلَيْةً وتقبيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستند الاتفاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستند الاتفاق:ا<br>المخالف في المسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y V A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المبحث الثاني عشر: تحريم الصلاة عند قبره عليه الشاني عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستند الاتفاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخلاف في المسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب السادس<br>في طهارته وصلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في طهارته وصلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.00<br>7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | في طهارته وصلاته على الأول: وضوؤه على الله المبحث الأول: وضوؤه على الهادة المبحث المب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في طهارته وصلاته ﷺ المبحث الأول: وضوؤه ﷺ لصلاته مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في طهارته وصلاته على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 400<br>400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | في طهارته وصلاته على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.0<br>7.0<br>7.0<br>7.0<br>7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في طهارته وصلاته على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 A Y<br>V A Y<br>V A Y<br>P A Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | في طهارته وصلاته على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الأول: وضوؤه على المبحث الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><l< th=""><th>في طهارته وصلاته المبحث الأول: وضوؤه الله المبحث الأول: وضوؤه الله المستند الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع: المبحث الرابع: أُذِّنَ له الله في كل صلواته المكتوبة الدراسة:</th></l<></ul> | في طهارته وصلاته المبحث الأول: وضوؤه الله المبحث الأول: وضوؤه الله المستند الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع: المبحث الرابع: أُذِّنَ له الله في كل صلواته المكتوبة الدراسة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><li>7.0</li><l< th=""><th>في طهارته وصلاته المبحث الأول: وضوؤه على لصلاته مستند الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع: المبحث الرابع: أُذِنَ له على في كل صلواته المكتوبة</th></l<></ul>                                 | في طهارته وصلاته المبحث الأول: وضوؤه على لصلاته مستند الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع: المبحث الرابع: أُذِنَ له على في كل صلواته المكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في طهارته وصلاته المبحث الأول: وضوؤه الله المبحث الأول: وضوؤه الله المستند الإجماع: المبحث الثاني: عدم تحديد مقدار ماء وضوئه واغتساله مستند المسألة: المبحث الثالث: غسله يده اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستند الإجماع: المبحث الرابع: أُذِّنَ له الله في كل صلواته المكتوبة الدراسة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| المبحث السادس: كيفية صلاته ﷺ لصلاة الجمعة٢٩٦                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| مستند المسالة: ۲۹۶                                                          |
| المبحث السابع: لم يصلِّ قبل العيد ولا بعدها في المصلى ٢٩٧<br>مستند الاحماء: |
| مستند الإجماع:                                                              |
| الباب السابع                                                                |
| في حجه وعمرته ﷺ                                                             |
| المبحث الأول: عمراته ﷺ                                                      |
| أولًا: عددهن:أولًا: عددهن                                                   |
| مستند الإجماع:                                                              |
| ثانيًا: الشهر الذي اعتمر فيه:                                               |
| مستند الاتفاق: ٣٠٢                                                          |
| ثالثًا: لم يعتمر ﷺ في رمضان:                                                |
| مستند الاتفاق: ٣٠٣                                                          |
| رابعًا: لم يعتمر ﷺ بعد الحج:                                                |
| رابعًا: لم يعتمر ﷺ بعد الحج:                                                |
| المبحث الثاني: أنه على لم يحج بعد الهجرة سوى حجة الوادع ٢٠٤ مستند الإجماع:  |
| مستند الإجماع:                                                              |
| المبحث الثالث: طوافه ﷺ بالبيت وصلاته خلف المقام ٣٠٦                         |
| المبحث الثالث: طوافه ﷺ بالبيت وصلاته خلف المقام ٣٠٦ مستند الإجماع:          |
| المبحث الرابع: بدؤه ﷺ بالصفا عند السعى                                      |
| المبحث الرابع: بدؤه ﷺ بالصفا عند السعي                                      |
| المبحث الخامس: وقوفه على بعرفة راكبًا ورميه ماشيًا ٣٠٩                      |
| المبحث الخامس: وقوفه ﷺ بعرفة راكبًا ورميه ماشيًا ٣٠٩<br>مستند الإجماع:      |
| المبحث السادس: صلاته على الظهر والعصر بعرفة ٣١٠                             |
| *\.                                                                         |

|                                                                     | ונ                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| مبحث السابع: صلاته ﷺ الظهر والعصر بعرفة سرًّا ٣١١<br>مستند الإجماع: |                      |
| ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺩﻓﻌﻪ ﷺ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻭﺟﻤﻌﻪ اﻟﻤﻐﺮﺏ             | اذ                   |
| والعشاء بمزدلفة جمع تأخير ٣١٣                                       |                      |
| مستند الإجماع:                                                      |                      |
| مبحث التاسع: رميه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس  ٣١٥                   | ال                   |
| مستند الإجماع:                                                      |                      |
| مبحث العاشر: حلقه ﷺ لرأسه في حجة الوداع ٣١٧                         | اذ                   |
| مستند الإجماع:                                                      |                      |
| مبحث الحادي عشر: وقوفه بالمشعر الحرام وإفاضته قبل طلوع الشمس ٣١٨    | ال                   |
| مستند الإجماع:                                                      | )                    |
| مبحث الثاني عشر: لم يُحصر ﷺ عن البيت بمرض٣١٩                        | اذ                   |
| مستند الإجمّاع:                                                     |                      |
| الباب الثامن                                                        |                      |
| في جهاده ومغازيه ﷺ                                                  |                      |
|                                                                     |                      |
| مبحث الأول: قتله ﷺ لليهودية التي سمَّت الشاة ٣٢٣                    | ال                   |
| مستند الإجماع:                                                      | )                    |
| مستند الإجماع:                                                      | )                    |
| مستند الإجماع:                                                      |                      |
| مستند الإجماع:                                                      | ال                   |
| مستند الإجماع:                                                      | ال                   |
| مستند الإجماع:                                                      | ال<br>الا<br>الا     |
| مستند الإجماع:                                                      | ال<br>الا<br>الا     |
| مستند الإجماع:                                                      | ر<br>ال<br>ال<br>ال  |
| مستند الإجماع:                                                      | ال<br>ال<br>ال<br>ال |

| المبحث السادس: سهم الصفي خاص به ﷺ                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| مستند الإجماع:                                                                                       |  |  |  |  |
| مستند الإجماع:                                                                                       |  |  |  |  |
| الباب التاسع                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |
| في نكاحه عَلَيْهُ                                                                                    |  |  |  |  |
| المبحث الأول: تزوجه النساء عَلِي الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل |  |  |  |  |
| مستند الاتفاق:                                                                                       |  |  |  |  |
| المبحث الثاني: زواجه ﷺ بأك ثر من أربع                                                                |  |  |  |  |
| مستند الاجماع:                                                                                       |  |  |  |  |
| الخلاف في المسألة:                                                                                   |  |  |  |  |
| المبحث الثالث: حرمة نكاح نسائه على بعد موته                                                          |  |  |  |  |
| مستند الإجماع:                                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |
| المبحث الرابع: الموهوبة له ﷺ لا تحل لغيره                                                            |  |  |  |  |
| المبحث الخامس: أول أزواجه عليه خديجة، ولم يتزوج عليها ٣٥٠                                            |  |  |  |  |
| المبحث الخامس: أول أزواجه عليه خديجة، ولم يتزوج عليها ٣٥٠ مستند المسألة:                             |  |  |  |  |
| المبحث السادس: لم يدخل على الله بعائشة إلا بالمدينة ٣٥٢                                              |  |  |  |  |
| المبحث السادس: لم يدخل على بعائشة إلا بالمدينة                                                       |  |  |  |  |
| المبحث السابع: زواجه ﷺ بأم حبيبة قبل الفتح                                                           |  |  |  |  |
| مستند الاحماء:                                                                                       |  |  |  |  |
| الدراسة:                                                                                             |  |  |  |  |
| الباب العاشر                                                                                         |  |  |  |  |
| في لباسه ﷺ                                                                                           |  |  |  |  |
| المبحث الأول: إزاره عَالَيْ الى أنصاف ساقيه                                                          |  |  |  |  |

### الإمتاع . . بما تعلق بالنبث صَّأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن إِجماع



| ٣٦. | ••••• |      | ••••• | • • • • • • •   | ••••• | • • • • • • • •   |                                         | وتنبيه:     | تتمة   |
|-----|-------|------|-------|-----------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
| ٣٦٣ |       | •••• |       | • • • • • • •   | ••••• |                   |                                         | مة          | الخات  |
| 470 |       |      |       |                 |       |                   | ُرس                                     | افات والفها | الكشا  |
| ٣٦٧ |       |      |       | • • • • • • • • |       | • • • • • • • •   |                                         | ف الآيات.   | کشا    |
|     |       |      |       |                 |       |                   | ث والآثار .                             |             |        |
| ٣٨٣ |       |      | ••••• | • • • • • • • • |       | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ف الأعلام   | کشا    |
| ٤٠٣ |       |      |       |                 |       |                   | بات                                     | الموضوع     | فهر سر |